



كتاب يشتل على احدث المباحث في مناجاة الارواح وأنتقال الافكار وتوادتها وتعليل الاحرم والانباء بالمستقبل والشفاء بالاستهواء وما الى ذلك من المباحث الى تتناول نفس الانسان قبل الولادة وبعد الموت وآراء

إعداد د. دُوَ الا صروف

حار العربين

٢٨ شارع الفجالة القاهرة ... ١٠٥٠ ٩٠٠٠ مسر







### <sub>إعداد</sub> د.فوًاد صروف

كتاب يشتمل على احدث المباحث في مناجاة الارواح وانتقال الافكار وقراءتها وتعليل الاحلام والانباء بالمستقبل والشفاء بالاستهواء وما الى ذلك من المباحث التي تتناول نفس الانسان قبل الولادة وبعد الموت وآراء العلاء فيها

# دار العربستان

٢٨ شارع الفجالة بالقاهرة ـــ ت ٩٠٨٠٢٥ ــ مصر

ایداع رقم ۹۲/۸۰۷۰ I. S. B. N. 977 / 5383 – 00 – 5

دارالجيل للطباعة ١٤ تصبر النونوة - الفجالة جمهورية مصرالدربية - الفري ٩٠٤٣٤٠

#### هذا الكتاب؟

طُبع هذا الكتاب بوساطة مجلة (المقتطف) عام ١٩٢٨ وظهر في صورة مقالات هذه المجلة التي كان لها أكبر الفضل في تثقيف القارئ العربي وغير العربي من مشارق الأرض إلى مغاربها.

ومع بزوغ فحر ١٩٥٢ بدأ انحسار المجلات الشقافية الرفيعة فسقطت ( الرسالة ) واختنقت ( الثقافة ) ومات ( المقتطف ) وبيعت بالأقة أطنان الأعداد والمجلدات إلى أن وصلت المجموعة من المجلة كاملة أصلية إلى أسعار خيالية مما اضطر عشاق التصوير بتكنولوجيا العصر إلى تصويرها وتحقيق أرباح كبيرة .

ومعروف أن سلطات الاحتلال الانجليزي لمصر كانت مع « المقتطف » و « المقطم » في مساندة الوجود البريطاني . ومعروف أيضا أن «الأهرام » ساند الوجود الفرنسي في مصر من جوانب ثبتي .

وفي زحمة السياسة وألاعيبها كان الجانب الثقافي للمقتطف عياره النادر . ومن بين هذه النوادر هذه الرسالة الشيقة في مناجاة الأرواح وانتقالها وقراءتها وتحليل الأحلام ورؤية المستقبل وآراء العلماء في الحياة بعد الموت .

لقد أشرف على جمع وتحقيق هذا البحث العلامة الكبير الأستاذ الدكتور فؤاد مروف المحاضر بالجامعتين الأمريكيتين بالقاهرة وبيروت A.U.C. & A.U.B

سوف يُعجب القارئ بهذا البحث الذي جمع بين التأييد والمعارضة ولا يحق للعالم أن يجزم بمصداقية البحث وإلا سقط العلم في لُجَّة التعصب والجهل.

ما أحلي النور والضوء والعقل في الحكم علي وسائل المعرفة ،

صلاح الدين البستاني دار المرب للبستاني ٩٣ عاما في خدمة العلم nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الاكتئاب والغضب



المستقبل

# رسائل الارواح نيرس

| صفحة |                                              |          |
|------|----------------------------------------------|----------|
| ٣    | مقدمة : العلم والمباحث النفسية               |          |
|      | الياب الأول ظواهر نفسية                      |          |
| 4    | ل الاول — العقل الباطن                       | الفصا    |
| 14   | الثاني — السبرتزم والاكتوبلازم               | ď        |
| 14   | الثالث — التلبثي والتخاطب العقلي             | »        |
| 41   | الرابع – اغرب الغرائب                        | <b>»</b> |
| 40   | الخامس – قراءة الافكار                       | <b>»</b> |
| YA   | السادس — التنويم والاستهواء                  | <b>»</b> |
| pp   | السابع – الشفاء بالأيمان                     | <b>»</b> |
| 44   | الثامن — الاتفاق والانباء بالمستقبل          | <b>»</b> |
| 22   | التاسع — أظواهر نفسية ام خداع                | <b>»</b> |
| ٤٧   | العاشر — الشخصية المتعددة والوسطاء           | »        |
| •4   | الحادي عشر — الفنتريلكوست او المتكلم من بطنه | ))       |
| 74   | الثاني عشر — السحر في الشعوذة                | ))       |
| 77   | النالث عشر 🕒 كيف تصدق الاحلام                | <b>»</b> |
| 74   | الرابع عشر — احلام الحشاشين                  | <b>»</b> |
| YY   | الخامسعشر — الاحلام وتفسيرها                 | ))       |

### الباب الثابى — مناجاة الارواح

| صفحة |                                       |          |
|------|---------------------------------------|----------|
| ٨٣   | لاول — مناجاة الارواح                 | الفصل    |
| ٨٦   | الثاني — اسابيا بلادينو               | <b>»</b> |
| 4.4  | الثالث — رأيان في المناجاة            | <b>»</b> |
| 111  | الرابع — كشف الحداع في مناجاة الارواح | ))       |
| 110  | الحامس — العلماء ومناجاة الارواح      | b        |
| 171  | السادس — ظهور الارواح وتصويرها        | <b>»</b> |
| 177  | السابع — مناجاة الموتى                | "        |
| 141  | الثامن — حديث للسر أرثر كونن دويل     | "        |
| 141  | التاسع — حديث للسر او ليڤر لدج        | "        |
| 1\$1 | العاشر — الحياة بعد الموت             | <b>»</b> |
| 100  | الحاديءشر — مناظرة في مناجاة الارواح  | <b>»</b> |
| 140  | الثاني عشر — جائزة السينتفك اميركان   | >>       |
| /٨٣  | الثالث عشر هوديني يفضح الخادعين       | <b>»</b> |
|      | الباب الثالث — قبل الولادة وبعد الموت |          |
| ۱۸۹  | ، الاول — قبل الولادة وبعد الموت      | الفصل    |
| 7.7  | الثاني — انباء الاموات                | <b>»</b> |
| ۲۱.  | الثالث — انباء من عالم الاموات        | <b>»</b> |
| 774  | الرابع — طيف الاحياء                  | ))       |
| ***  | الخامس — ما وراء القبر                | <b>»</b> |
| 441  | السادس ما بعد الموت                   | D        |
|      |                                       |          |

# العلى والمباحث النفسية

#### الوقف العلمي الصحيح

ان تاريخ العلم حافل بكل ما هو جدير بالأعجاب من ثمار الابتكار والابداع حفولة بكل ما هو غريب من آثار المحافظة والتقليد والتقييد. فني كثير من فروع العلم ترى ان بعض المذاهب يبتى مسيطراً على العقول رغم تناقضهِ مع المباحث التي تجدّ . ويُحسب كل خروج عليهِ من قبيل التعدي على ما هو كائن مكان الاجلال والتعظيم. ولقد تحتم على دعاة الحق في كل عصور التاريخ ان يصبروا على عواصف تهب في وجوههم من النقد اللاذع لا بل من الاضطهاد القاسي آناً والسجن والاستشهاد آونة أخرى .فعلما ﴿ التشريح اضطروا الى ان يجروا مباحثهم في معزل عنسمع الجمهور وبصره. والنبأ باكتشاف دورة الدم قوبل بكثير من الاعراض والنقد. ومكتشفات غليليو كانت موضع الهزء والانتقاد حتى ان اساتذة العلوم رفضوا ان ينظروا بنظارته الى الاجرام السموية لانهم كانوا يعتقدون ان ما برونهُ فها وهم في وهم . كذلك اهملت النظريات والحقائق الواقعية معاً واتهم روجر باكون بانه مشعوذ افاك . ولا نزال نذكر ماكان مصير مكتشفات جول ـ في حفظ القوة من الاعراض والاهال في القرن التاسع عشر. وكيف نبذت الجمعية الملكية الرسالة الاولى التي يتن فيها صاحبها أن دقائق المادة متحركة. حتى وليم رمزي واللورد ريلي لم يلق نبأ اكتشافهما لغاز الارغون كثيراً من الثرحيب لانهُ كان قد ثبت في عقول العلماء ان كل المواد التي يتألف منها الهوا. قد عُرفت وقيست مقاديرها

وعليه لا نرى مكاناً كبيراً للدهشة والاستغراب اذا نظرالعلماء شزراً الى مباحث السر وليم كروكس في الظواهر النفسية وارتابوا في نتائجها قائلين انها خارجة عن نطاق العلم . فان هذه المباحث ونتائجها لا تزال معرضاً للريبة والشك الى هذا اليوم . وبعض السبب في ذلك يرجع الى ان المباحث نفسها واكثر نتائجها نادرة في بابها غريبة عن كل ما عرفه البشر من قبل لذلك عني السر وليم كروكس وغيره من الباحثين بابتكار تجارب ميكانيكية ختلفة بسيطة التناول منها ما يثبت التغير في وزن الاجسام حين تحركها تلك القوة الخفية . وكان يرجو ان يقبل بعض اعضاء الجمعية الملكية تجربة هذه التجارب وامتحان وسائلها و نتائجها . ولكنهم بقوا معتصمين بعلمهم فلم يقبلوا ان يحضروا اجتماعاً عُرضت فيه

\*\*\*

قد بصعب علينا الآن ان نصد ق ان الطريقة التجريبية في توسيع نطاق المعرفة وامتحان ظواهر الطبيعة والحياة ليست طريقة قديمة ولكن غليليو كان من اوائل العاملين بها وفرنسيس باكون من اكبر مذيعها وكان الجمهور من عامة وعلما عنظر اليها اولا نظره الى بدعة غير لائقة وخصوصاً لان النتائج التي وصل اليها الباحثون الذين جروا عليها تغاير او تناقض كثيراً من التعاليم القديمة التي حباها تغلغلها في التاريخ بمظهر من الروعة والاحترام . لاشك في ان اكثر المعارضة لهذه الطريقة جاء من قبل

الفلاسفة الارسطيين ومن ذهب مذهبهم من الادباء والكتّاب والوعاظ الذين دافعوا عن التعاليم القديمة اشد دفاع لانهم كانوا يرون ان حقائق الجيولوجيا والفلك لا تتفق معها . وانتا لا تزال نذكر مقاومة بعض رجال الكنيسة لحقائق الجيولوجيا والبيولوجيا حتى في هذا العصر

ولكن ثبات رجال العلم و تراهتهم منحام الفوز في اكثر المباحث ومكنام من ان يرفعوا فوق معاملهم ومكاتبهم علم البحث الحرّ ولو قلبت ثائجه الآراء القديمة . وقدحاز تطبيق المبدإ التجريبي في المباحث الطبيعية والكيماوية والبيولوجية رضاء الجمهور واحترامه والاتفاق شامل الآن كل العلماء على الحقائق التي تمكن مشاهدتها وقياسها والاختلاف اعاهو محصور في المذاهب التي تعلل هذه الحقائق . وقد أصبح الباحثون لا يرون الآن شيئاً مقدساً في الآراء العلمية القديمة لا يجوز نقضه وا نتهاك حرمته اذاكانت المباحث الجديدة تستدعي ذلك لا بل قد تطرّ ف بعضهم في ابتكار المذاهب الجديدة نقضاً للمذاهب القديمة من غير بحث كافي أو أدلة وافية

ويقول السر ألفرادج: والغريب أنه رغماً عن انبساط ظل هذه الحال على جميع العلوم الطبيعية لا يزال « العلم النفسي » غير مستقل وأصحابه لم يمنحوا بعد وثيقة الحرية التي فاز بها اقرائهم في بده النهضة العلمية الحديثة. فان الطريقة التجريبية في المباحث النفسية تعلوها غمامة من التوجش . والحقائق التي يثبتها رجال أكفاء لهم مكانة كبيرة بين رجال الفكر تنبذها الجمعيات العلمية ولا تعنى بامتحانها . ويظهر ان سبب ذلك إعتقاد رجالها أنها مغايرة لبناء الكون على ماهو مفهوم الآن ولذلك يرونها خارجة

عن نطاق البحث العلمي. ولكن لا بدَّ ان يجيء الزمن حين تزول المقاومة الشديدة - تزيلها اذاعة الحقائق واعادة اذاعتها من أفواه رجال معروفين بالنزاهة والكفاءة في البحث والتعليل

\*\*\*

وللمقتطف رأي مشهور في مسألة مناجاة الارواح وقراءة الافكار وما اليهما من مظاهر الروح يلخص في أنه لا ينني مناجاة الارواح وقراءة الافكار نفياً باتاً ولكنه يرتاب في صحتهما لان احد منشئيه المرحوم الدكتور يمقوب صروف لم يقف في أثناء مزاولته لهذه المباحث على ما يثبتها اثباتاً ينني كل ريب من عقل تعود الخضوع للبرهان العلمي الرياضي وكان رحمه الله يقول ما خلاصته: « ان كل ما اطلعنا عليه من هذا القبيل وكل ما امتحناه بانفسنا لم نجد فيه ما يخرج عن التخيل والخداع والانخداع أو ما لا يفسر بالاستهواء الذاتي او يبعض النواميس الطبيعية المعروفة أو ما لا يمكن رده الى غيره مما لا يتعذر تفسيره او ما في صحته شبهة قوية »

ولكنه كان ميالاً في كثير من الاحايين الى القول بأن بعض الناس يستطيع ان يدرك مافي نفوس غيره بغير الحواس المعروفة وهذا هو التلبثي وانتقال الافكار . فان لادراك ما في نفس الغير بلا واسطة الحواس أثراً في كل انسان بل في العجماوات أيضاً فان الكلب يفهم احياناً ما يدور في نفس صاحبه . فاذا كان لهذه القوة أثر في بعض العقول ولو كان طفيفاً جداً فلا يبعد ان يكون قوياً في غيرها. وان يقوى بالمهارسة. وقد يصير صاحب هذه القوة بارعاً في الاستعانة بالحواس الظاهرة كالاعتماد على النظر في وجوه

متحنيه ولمسهم كأن النظر واللمس ينبهان فيه هذه القوة المدركة كما تنبه الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة

\*\*\*

وقد كتب الدكتور صروف في ذلك مقالات بليغة لو جمعت لملأت علداً ضخماً عرض فيها لكثير مما خبره بنفسه من هذه المباحث ولما اطلع عليه من اقوال العلماء المشهورين كالسر وليم كروكس والسر اولفر لدج وغيرهما فدونه وعلق عليه بآراء وأقوال جمع فيها الى صحة النظر وصدق الحدس براعة البيان وبلاغة الاسلوب

وقد جمعنا في كتاب «رسائل الارواح» أشهر هذه المقالات وأكثرها استيعاباً لنواحي هذا الموضوع الخطير الذي يحير اللب ويشغل اذهان الناس على اختلاف مراتبهم من التدينُن والعلم والثروة

فؤاد صروف





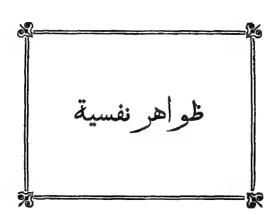

#### العقل الباطن

رجل ايض الوجه اشقر الشعر كبير الرأس مستديره على الجبين بارزه تحسبه من كبارالفلاسفة ثم تكلمه في المور الدنيا فتجده ابله لا يدرك شيئاً وكيف لا يكون كذلك وعمله الوحيد الذي يعيش به حشل جرتين من الماء من العين الى المدرسة كا نه دابّة من دواب الحمل عرفناه في صبا نا ونحن نطلب العلم في مدرسة عبيه يأتي بجرار الماء ساعة بعد اخرى ومتى انتهى التلامذة من طعامهم دخل المطبخ واكل من فضلاتهم قد يقول القارى ان رجلاً مثل هذا لا يستحق ان نفتت به مقالة فلسفية. لكن اسأله في اي يوم من الاسبوع وقع اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة ١٨٥٠ مثلاً فيقول لك يوم الاحد على الفور . واسأله في اي يوم من الاسبوع وقع اليوم الثامن عمر شهر ديسمبر سنة ١٨٥٠ فيقول لك يوم الاربعاء . تأخذ القلم لتحسب فيتعذر عليك الحساب ولكنك ترجع الى النتائج والازياج فتجد ان ذلك السقاء الابله مصيب عليك الحساب ولكنك ترجع الى النتائج والازياج فتجد ان ذلك السقاء الابله مصيب في كل ما قال وقد عمل عقله الباطن عملية حسابية عويصة جدًا واتمها في بضع ثوان واسحق نيوتن لا يستطيع ان يتمها في بضع دقائق ولو استعان بالقلم والقرطاس واسحق نيوتن لا يستطيع ان يتمها في بضع دقائق ولو استعان بالقلم والقرطاس

قد تقول ما هو هذا العقل الباطن واين مقرهُ وما هي خواصهُ ومزاياءُ وهل هو شيء موجود حقيقة ولماذا لا نراهُ في كل الناس

وحداول اللوغر ثمات

الموضوع جليل والبحث فيه حديث والقول بهذا العقل اهم ما قال به الفلاسفة في هذه الايام. وقد نعتوه بالسَبْلِمنال Subliminal ومعناهُ الذي تحت العبة اي تحت عبة الوجدان او وراء الوجدان لان الوجدان لا يتصل اليه . والاستعارة غريبة ولكن الالفة تزيل الغرابة ونرى ان ترجمة ذلك بالعقل الباطن تنطبق على المراد . فان حكل الرجل المشار اليه آنفاً المسائل الحسابية من غير قلم ومن غير ان يتم قواعد الحساب او يجري عليها ومن غير ان يدرك ما هو فاعل يدل دلالة قاطعة على ان فيه عقلاً يحسب على اسلوب لا نعامه وبسرعة لم نعتدها ويصل الى النتيجة المطلوبة كا نه يرى السنين مكتوبة المامه في جدول وامام كل يوم من كل شهر اسم اليوم من الاسبوع الذي يقع فيه يرى ذلك ويعامه بمينهذا العقل وهو اي "لا يعرف الكتابة ولا القراءة

وقد يظن لاول وهلة اننا مبالنون في ما نرويه عن هذا آلرجل وقد يكون فيه شيء من المبالغة اذ قد مضى عليه الآن نحو نصف قرن ونحن نروي معتمدين على الذاكرة وهي قد تخدع صاحبها ولكن غيرنا شاهد اناساً مثل هذا الرجل وكتب ما شاهده حال مشاهدته .ومن هذا القبيل ما يروى عن بعض الحسّاب الذين بضربوت بضعة ارقام اخرى في ذهنهم ويستخرجون حاصل الضرب باسرع مما يستخرجه امهر الحسّاب بقلمه . وقد رأينا واحداً منهم في باريس منذ سنتين وظاهر الام انه غير خادع ولماذا نبعد ونفتش عن الشواذ وهذا النوع من العقل الباطن او الشعور الباطن موجود في كل احد . فالخطيب الذي يرتجل خطبة طويلة مفعمة بالادلة والشواهد والشاعر الذي تجود قريحته في بعض الاحيان فينظم البيت بعد البيت من غير توقف ويستحضر ذهنه فيكل احداد الذي يدعى فجأة لانشاء مقالة كبيرة في دقائق قليلة فيسبق فكره فلمه وهو والمحرر الذي يدعى فجأة لانشاء مقالة كبيرة في دقائق قليلة فيسبق فكره فلمه أو هو حاول انشاءها في وقت آخر لتعذر عليه إن يأتي بربها في ذلك الوقت . كل هؤلاء يستمدون على عقلهم الباطن وهم لا يدرون فهو شيطانهم الذي يوحي اليهم او قريحتهم يعتمدون على عقلهم الباطن وهم لا يدرون فهو شيطانهم الذي يوحي اليهم او قريحتهم في تعتبه فتستيقظ وتجود

كتب بعضهم في مجلة المعرفة الانكليزية يقول اذا وقعت على يدك ذبابة صغيرة فقد لا تشعر بها مطلقاً. اي ان الشعور بها صفر او لا شيء ولكن اذا وقع على يدك ست ذبابات مثلها فانك تشعر بها حالاً مع ان مجموع ستة اصفار صفر اذانه لايتكون شيء من لاشيء وهذا يدل ان الشعور الظاهر بالمؤثرات حدًّا لا يتجاوزه وفاذا ضعف المؤثر عن ذلك الحد لم نعد نشعر به ولكن عدم شعورنا به لا ينفي وجوده ولا ينفي انه أثمر فينا وان فينا قوة باطنة قد تشعر به والادلة على ذلك كثيرة قال الدكتور ملن برامول انه نوم بعض الناس تنوعاً مغنطيسيًّا وامرهم ان يفعلوا بعض الافعال بعد ما يستيقظون و لما استيقظوا لم يكن عقلهم الظاهر يدري شيئاً ثمًّا أمروا به وعمل به في الميعاد المعين . مثال ذلك انه أم امراً او أمراً ان ترسم رسماً معلوماً على ورقة بعد ٢٤ ساعة و ٢٨٨٠ دقيقة وقد امرها بذلك الم الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والاربعين بعد الظهر من اليوم الثامن عشر من شهر دسمبر . فرسمت ذلك الرسم في الساعة الثالثة والدقيقة الحامسة والاربعين بعد الظهر من اليوم الخادي والعشرين من شهر دسمبر اي في الدقيقة المينة عاماً . وعين الظهر من اليوم الحادي والعشرين من شهر دسمبر اي في الدقيقة المينة عاماً . وعين الظهر من اليوم الحادي والعشرين من شهر دسمبر اي في الدقيقة المينة عاماً . وعين

لها اوقاتاً اخرى وكلها بالوف الدقائق ففعلت ما امرها به وهي لا تدري ان عقلها الباطن يحول الدقائق الى ساعات وايام ويجعلها تفعل ما أُمرت به وهي نائمة ولو شاءت ان تحول تلك الدقائق الى ساعات وايام في يقظتها لتعذر عليها تحويلها مرض غير قلم وقرطاس كما يتعذر على غيرها . فعقلها الباطن كان يدرك ويحسب وهو امهر من عقلها الظاهر . ومن المحتمل ان الذين يضغف فيهم العقل الظاهر يقوي فيهم العقل الباطن كما تقدم في امر السقاء الذي ذكر ناه أنفاً وفي كثيرين من المختلى الشعور

ويما لا شبهة فيه إن ذاكرة العقل الباطن احفظ من ذاكرة العقل الظاهر فكم من امر نساه مم نتذكره ونحن نيام او اذا اصبنا بحمى او أعطينا البنج. كأن ما يضعف سلطة العقل الظاهر يفتح باب العقل الباطن. ويعلم المؤلفون والمصنفون انهم يخترعون اكثر معاني ما يكتبونه وهم بين النوم واليقظة او وهم سكارى او تحت فعل المخدرات كالحشيش والافيون واذا صحوا لم يستطيعوا شيئاً. هؤلاء النوابغ يذهل الواحد منهم فيتدفق كالسبل في ما ينظمه أو يصنفه حتى اذا استيقظ من ذهوله بلدت قريحته وعصت اوامره بل هي تكره الام ولا تفعل الامختارة

وا تنا نعرف اكثر من شاعر ونا ثر بين الاحياء والاموات لا يجيدون النظم والنثر الآ اذا شربوا مسكراً او تخدر دماغهم بمخدر ما . ونعرف شاعراً كبيراً كان يملاً معدته بالقهوة ودماغه بدخان التبغ قبلما بمفتح عليه لينظم ما يريد نظمه من الشعر . وكاتباً آخركان يتعاطى الحشيش فيصير وهو تحت فعله من ابلغ المحدثين وارباب الجدل يسرد لك اقوال روسو وشو بنهور مع انه عربي ومعرفته بالفر لسوية المام الآ انه طالع كثيراً فيها واذا زال فعل الحشيش صاركاً نه من عامة الناس . ومحامياً كان يتعاطى الافيون فاذا كان تحت فعله كان فصيح المسان قوي العارضة بالنج الحجة حتى اذا انقضى فعله عد من اضعف الناس واخملهم . وطبيباً كانت تعتريه السوداء فيجلس مطرقاً كاسف البال لا يتكلم الاعمل هو فيه من المرض والبؤس ثم تزول النوبة فلا يشق له عبار في البداهة وخفة الروح وحسن المحاضرة

من الحوادث التي تجري هذا المجرى ان ولتر سكوت الكاتب الانكليزي المشهور اسلى روايتهُ المنونة بعروس لمرمور وهو مريض جسداً وعقلا ثم لما شغى وقر ثت لهُ استغربها ولم يصدق انهُ هو الذي اسلاها . وقال الكاتب ستفنصن مؤلف رواية جزيرة الكنز انهُ كتب خمسة عشر فصلا منها في خمسة عشر يوماً وفرغ جرابهُ . قال «ووقفت هناك

كَأْنَ لَمْ يَبِقَ فِي ذَهِنِي كُلَّةِ اكْتَبِهَا » . ثم علا المدُّ بعد هذا الجزر وجرت القريحة وجمل ينشىءُ فصلاً كل يوم الى ان اتمَّ الرواية . وقال انهُ كان يحلم بوقائع هذه القصة ثم ينهض ويكتبها

وما يقال عن الشعراء والكتّابعموماً يقال عن المصورين والموسيقيين وكل اهل القرائح فلنهم كلهم يستنبطون ويخترعون كأنهُ يوحى اليهم ولا يدركون كيف يفعلون ذلك واذا تسمّالوا عجزوا عن المجيء بمثل ما يجيئون به على البداهة

والظاهر أن لهذا العقل الباطن قوى مختلفة كما للعقل الظاهر. فيشعر ويدرك ويحفظ ويتخيّل ويستنبط وافعاله تفوق افعال العقل الظاهر. وترى الفلاسفة يبحثون اليوم في ماكنّا نعده بالامس من اوهام اهل التصوُّف او اهل الباطر ويحمّم فيه جديد ابتدأ به ميرس منذ خمس وعشرين سنة وقال فيه الاستاذ وليم جمس انه «اعظم ما شادته الفلسفة العقلية حديثاً وكل يوم نرى له دعامة جديدة تدعمه »

ومن رأي بعض الباحثين ان هذا العقل الباطن جوهر عام يشترك فيه جميع الناس انه كالاثيرالذي يتخلل الاجسام الارضية. وهو رأي في غاية الغرابة ولكن تفسر به اموركثيرة مما يعسر تفسيره بنيره واذا اثبتته المباحث التالية اثباتاً ينفي الريب ثبت منه أن الناس كلهم عائلة واحدة او اعضاء جسم واحد مشتركون في نفس واحدة. واذا رسخ هذا الاعتقاد في جميع الناس صارت الارض سماء وانتفت منها الشرور والمظالم ولكن هبهات ثم هيهات. واذا تحققت هذه الامنية فلا يكون تحققها في ايامنا ولا في ايام اولادنا وقد لا ينجلي القرن العشرين الا عن مثل حروب البلقان وثوران البركان



# السبرتزم والاكتو بلازم

جاء نا احد الادباء منذ ثلاثة اشهر ومعة عدد يوليو من السينتفك اميركات وقال انظروا فان هنا مقالة مسهبة لاحد كبار العلماء هو المستر برنس رئيس جمية الابحاث النفسية الاميركية يؤيد فيها ظهور الارواح ومخاطبتها معتمداً على اعمال الوسيطة ايفا وتجارب الدكتور كروفرد الحديثة خلافاً لما اثبت موء مراراً في المقتطف . فقلنا اننا نضن بوقتنا ان نضيعة بمطالعتها لاتنا امعنا النظر في كل ما اطلعنا عليه من اعمال الوسيطة ايفا وتجارب الدكتور كروفرد فوجدنا ان ايفا خداعة وان الدكتور كروفرد متحسس في هذا الموضوع يستنتج نتائج لا تنتج عن المقدمات التي ذكرها . والمرجح عندنا انه مصاب بدخل في عقله . ثم قرأنا حديثاً ان هذا الدكتور أنتحر واختسلف في سبب انتحارم فمن قائل انه اكتشف ان الوسطاء الذين كان يجرب تجاربة الروحية فيهم كانوا يخدعونه فندم على ماكتبه في هذا الموضوع واشتد يجرب تجاربة الروحية فيهم كانوا يخدعونه فندم على ماكتبه في هذا الموضوع واشتد يه الندم حتى قتل نفسة بسم تجرعه ومن قائل انه اكتشف خللاً في عقله وانه سيصاب بالجنون لا محالة فقضي على نفسه

ومن غريب الاتفاق ان جاءنا بعد ذلك عدد سبتمبر من مجلة السينتفك اميركان واذا فيها مقالة مسهبة في هذا الموضوع لاحد كبار الكتاب وهو المستر بلاك وقد خطًا فيها ما جاء في مقالة المستر برئس المشار اليها آنفاً. واعترف محرر السينتفك اميركان انه نشر هذه المقالة الثانية وهو على ريب من صحتها ولكن جاءه قبلما تم طبع المجلة خبر من مكاتبه في باريس إن علماء السوربون اكتشفوا خداع الوسيطة إيثا بطريقة لا تبتي مجالاً للريب فاطأن باله من هذا القبيل

والى القر"اء ملخص مقالة المستر بلاك لما فيها من البيان الوافي قال : ---

يقول مؤيدو السبرتزم ان الارواح التي يستحضرها الوسطاة تكون في بعض الاحيان مادية فتلمَس ويسمع وقع خطاها وهي تمشي وفي احيان اخرى تكون شفّافة لطيفة حتى ان جدران البيوت لا تعيق مرورها . فهذه المناقضة وغيرها من الصفات المتباينة التي يسندها دعاة مناجاة الارواح اليها دفعت جمعيات الابحاث النفسية في كل انحاء العالم الى البحث عن تعليل يتمكنون به من تفسير هذا التناقض تفسيراً

معقولاً فقال البعض إن هذه الارواح قوة سرّية لا تعلم حقيقتها وذهب البعض الآخر الى انها مادة اثيرية . ولما طال الجدال وعزّ التوفيق بين الفريقين جاءونا بتعليل يجمع بين الاثنين وهو وجود ما يسمونهُ بالاكتوبلازم اي المادة الخارجة من الجسم

فلننظر الى ما يقال عن ماهية هذه المادة و لنرن هذه الاقوال بميزات التعقل والتحفظ والتجرّد العلميّ . ان ما يقال عن ماهية الاكتوبلازم كثير و لكن المعلومات المحدودة التي يوثق بها قليلة . فقد اجمع اصحاب مناجاة الارواح على ان الاكتوبلازم مادة حية من اصل نفسيّ تخرج من الوسيط . وزاد البعض على ذلك بقولهم انه من المادة التي تتكوّن منها الارواح في العالم الثاني وفيها قوة تمكنها من تحريك الموائد والقرع على الارض وتكوين الوجوه والاعضاء والفيام بمظاهر خارقة العادة . وهنا ينتهي اتفاقهم لانه عند ما يحاولون القائلون بالاكتوبلازم ان يذكروا نتائج ابخاتهم بمطريقة علمية يجدون ان كل تجاربهم لم تجر حسب ما يقتضيه الاسلوب العلمي في البحث والتنقيب . فلا يلام احد اذا بني حكمه على هذه التجارب وقال ان الاكتوبلازم اليس الا وهماً تتصوّره وأخيّلة

من اكبر القائلين بالاكتوبلازم الدكتور جيلي Geley والبارون شرنك نتسنغ Schrenck Notzing والدكتور كروفرد فالدكتور جيلي يقول ان همذه المادة نخرج من رأس الوسيط بهيئة شرائط وعقد واهداب مزركشة وهي في بعض الاحيان جامدة وفي البعض الآخر ليسنة مطاطة ولكنها تنقبض دائماً عند ما تمس شيئاً ماديناً. ولمكن الدكتور جيلي نفسه تمكن من عمل قوالب بصب الشمع على ايد وارجل مكونة من الاكتوبلازم الما الدكتور كروفرد فقال ان الاكتوبلازم يخرج من القسم الاسفل من جسم وسيطته ويقرع على الارض قرعاً شديداً ويرفع الموائد ويضرب من امامه حتى يشعر المضروب كأن قضيباً من الحديد الصلب نخزه أللوائد ويضرب من امامه حتى يشعر المضروب كأن قضيباً من الحديد الصلب نخزه أللوائد ويضرب من امامه كروفرد والسر ارثر كوتن دويل فتفقان على السالوسيط لامتصاصه الماكروفرد والسر ارثر كوتن دويل فتفقان على السالوسيط لامتصاصه المورد عند ما يتعرض للنور مع ان جيلي وشرنك نتسنغ يدعيان انهما الاكتوبلازم يزول عند ما يتعرض للنور مع ان جيلي وشرنك نتسنغ يدعيان انهما صوراه أبالفو تغراف ا!

لكن التناقض الاعظم ظهر عند ما حاول العلماء تحليل الاكتو بلازم فقد صر ح

جيلي انه لا يحلّل مطلقاً لانه أذا قطعنا قطعة منه أضر قطعه بجسم الوسيط ضرواً بالغاً بل قد يقتله ألما شرنك نتسنغ فقال أن الاكتوبلازم مركب من خلايا الجسد التي في الفم والحلق والبلعوم. وقال مترجم كتاب جيلي أن التحليل الكياوي اثبت أن في الاكتوبلازم ماء وقليلاً من الكبريت والزلال وهو مركب من الكربوت والكبريت والاكسجين والهيدروجين والنتروجين أما العالم البولوني لميدتسنسكي والكبريت والاكسجين والهيدروجين والنتروجين أما العالم البولوني لميدتسنسكي دويل قال أن العم لا يعرف شيئاً البتة عن الاكتوبلازم واضاف إلى قوله هذا قولاً أخر وهو أنه ظهر بالتحليل الكياوي أنه مركب من كربونات وفصفات ومادة أخرى لا يعلمها السان

فكل من يعرف نواميس الطبيعة وقوانين المنطق ويفهم دقة اساليب البحث العلمي لا يقدر ان يفهم مرخ هذه الاقوال شيئاً يقينيًّا عن ماهية هذه المادة التي يزعمون ان الارواح تتكوَّن منها

جرّب ان تتصور مادة تنحلّ عند تعرّضها للنور ولكنها لا تنحلّ ! مادة تحلّ لكياويّا ولا تحلّ ل واذا حُللت نجدها مركبة من مواد عديدة معروفة او غير معروفة . وتركيبها هذا يختلف باختلاف المحلّل! مادة تنقبض عندما تمسّ شيئًا ماديًّا ولكنها تحرّك الموائد وترى الكراسي! مادة لا يعرف العلم عنها شيئًا البتة ولكنه يحللها ويطلعنا على العناصر المركبة منها

استعمل الدكتور جيلي والبارون شرنك نتسنغ ايثا كارير وسيطة وكان عليها ان يبحثا عن وسطاء امناء يعاونونهما على البحث باخلاص وحسن نية وقد اكَـد الدكتور جيلي انه كان يستحيل على هذه الوسيطة ان تخدعه لكنه لم يذكر احتياطاً واحداً اتخذه لاكتشاف الخداع لو حدث. قد اجرى تجاربه في الظلام الحالك. دخلت الوسيطة حجرة الامتحان فاستولت عليها النيبوبة حالاً وبدأ الاكتوبلازم يخرج منها وتكو تن منه أيد وارجل ورؤوس عليها شعر امر فيه الدكتور جيلي اصابعه و مناسياً او متناسياً أن الاكتوبلازم ينقبض عند ما يمس شيئاً ماديًا

وتبع البارون نتسنغ الخطة التي تبعها جيلي فظهر الاكتوبلازم من أيثا وعمل الاعمال التي عملها لما ظهر لجيلي. ولكنهُ قتَّ ش أيثًا ذات يوم قبل دخولها الى الحجرة فكانت النتيجة أن قلّ ظهور الاكتوبلازم جدًّا ولكن ظهر بالقرب منها وجهان

نيّران وقليل مر الزبد على شفتها فاخذ احد الحاضرين صورة فوتفرافية لذلك المشهد وعند ما اظهر الالوان المضيئة فظهراكاً نهما روحان

ودعت جمية الابحاث النفسية الانكليزية ايثا لتعمل اعمالها امام اعضائها فاجابت دعوتهم ولكنهم فتسفوها تفتيشاً دقيقاً وفتشوا الحجرة التي تقيم فيها حتى تأكدوا عدم وجود شيء يساعدها على الخداع. فدخلتها واستولت عليها النيبوبة ولكنها لم تتمكن من استحضار روح ما فامحت باللوم على هواء لندن!

وهاك شيئاً من سيرة هذه الوسيطة . ولدت في جنوب فرنسا واسمها الاصلي مرثا برو فكانت في وطنها وفي الجزائر تعمل كوسيطة حتى ادهشت كل مر رآها واستلفتت انظار كبار الباحثين . فعزم اوجين مرسو احد اعضاء جمعية الابحاث النفسية الفرنسوية ان يفحص اعمالها ولكنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحداع فوقمت في الشرك لانه صو"ب اليها اثناء قيامها باعمالها نوراً ساطعاً من بطارية كهربائية ففضح امرها ووجد ان الوجوه الروحية لم تكن سوى صور مستعارة وان الاكتوبلازم ليس الا نسيجاً دقيقاً شفّافاً وزبداً زلاليّا.وما زال حتى اعترفت له اعترافاً كتابيّا ان كل اعمالها قامة على الحداع وتفصيل ذلك كله في سجلات الجمية التي ينتمي اليها

وقعت هذه الحادثة سنة ١٩١٤ فرجعت مرثا الى فرنسا ذليلة وبعد مدة خرجت من عزلتها تحت اسمها الجديد — ايثماكاربر —

هذه هي سيرة الوسيطة التي على اعمالها وامانتها يبني الدكتور جيلي وغيرمُ ادلّـتهم وبراهينهم في تأييد المذهب الاكتوبلازمي

وهناك غير ايقًا كثيرون من الوسطاء الذين كشف النقاب عن خداعهم فنكتني بذكر اثنين وهما أيْ نيلسن النروجي وآدا بسينت الاميركية . ومن الغريب ان النصار مناجاة الارواح ينحون دائماً باللوم على الارواح اذا كشف خداع احد الوسطاء فيقولون انه لا يستعمل الخداع الا اذا أبت الارواح ان تلبي طلبه . والنظاهر ان هؤلاء العلماء يطلّقون قواهم العقلية ويتحلّون بيساطة الاطفال حينا يقتربون من البحث في امور كهذه فيصدقون كل ما يقال لهم مهاكان محالاً

# التليبثي والتخاطب العقلي

التليبي كلة وضعها الدكتور ميرس المشهور بمباحثه النفسية وهي مؤلفة من كلة تني ومعناها بُعد وبي ومعناها شعور اي الشعور عن بُعد. وبراد بها عند المعتقدين صحتها حالة نفسية يمتاز بها بعض الناس فيدرك الواحد منهم ما يفتكر به الآخر من غير كلام ولا اشارة ولوكان البعد بينهما شاسعاً

وقد ذكرنا في صدر الاخبار العلمية في مقتطف سبتمبر سنة ١٩١٨ حادثة غريبة في بابها ونحن متأكدون ما جاء فيها لانها وقعت لنا . وقلنا أنها من الحوادث النادرة التي تعلل بالتليبي اي تأثير العقول بعضها ببعض ولذلك عدنا الى هذا الموضوع ويعجبنا في هَذا الباب قول الدكتور ميرس وهو أنهُ أن كائب في العالم كاثنات روحية ( اي لا اجسام لها) فيبعد عن التصديق ان كل واحد منها منفصل عرب غيره تمام الانفصال لا يعاملهُ ولا يخاطبهُ . وان كانت تتخاطب فالتخاطب ممكن بغير اللسان والقلم والاشارات اي بالوسائل الروحية او العقلية . وقول السر وليم كروكس العالم الطبيعي المشهور وهو اننا عائشون في عالم كلةُ الحَيْزاز فالصــوتُ اهتزاز في الهُواء والحَرارة والنور والكهربائية اهتزاز في الاثير . وجواهر المادة لاتنفك عن الاهتزاز فلا عجب اذا كانت الادمنة تهنز اهتزازاً خاصًّا مها ويشعر بعضها باهتزاز البعض الآخر . وقد يكون هذا الاهتزاز اسرع من اهتزاز النور وهذه الاقوال وامثالها لاتثبت تفاعل العقول والتخاطب العقلي مالم تقع حوادث مقرَّرة تثبت ذلك ويمكن اعادتها بالامتحان شأن كل الحوادَّث الطبيعية . ثم اذا كانت القوة المدركة في الانسان لا تزول بموته كما يزول تأثر جسمه بالحر والبرد والنور والظامة بل تبقى كشيء قائم بذاته او بغيرم فلاً يعقل الاً ان تبقى مدركة وجودها ووجود الذين كانت تعرفهم في هذه الدنيا وتحاول الاتصال بهم او التخاطب معهم اذا استطاعت . وقد ادَّعي البعض ان ارواح الموتي خاطبتهم كما تخاطبهم عقول بعض الاحياء عن بُعثد فاذا ثبت ذلك فهو اهم ما يسعى الناس الى معرفته وَلَذَلك نلتفت الىكل ما يقال في هذا الموضوع وننشر منهُما يحتمل المقام نشرهُ وقد ذكرنا في مقتطف يونيوسنة ١٩١٨ في الكلام علىالكتابة الآلية او الذاتية التي تكتبها يد ماري منتيت ( مس ڤيل ) ان بعض ما ذكرته يصعب تعليله بنير التليبي

ورأينا لها فصلاً في جزءِ سبتمبر من مجلة القرن التاسع عشر فاقتطفنا منهُ ما يلي قالت: كثيراً ما يستطيع الولد ال يدرك ما يفكر به غيرهُ فمن العاب الورق لعبة يتوقف الفوز فيها على ورقة مخصوصة وعدم معرفة ملاعبك الها في يدك. وقد رأيت ابنة صغيرة كانت تلاعبني وتغلبني لانها تعرف قبل رمي الورق هل هذه الورقة في يدي او ليست في يدي . ولما قلت لها في ذلك قالت انها تقرأ افكاري وتعرف ما فيها فصرت اذا استامت ورقي لا التفت اليه فتعجز عن معرفة ما بيدي

واعرف اثنين من التلامذة اهتما بمعرفة مسائل الامتحان قبلما سلمت لهما فحلما بها وادركا ما فيها بالحلم وكلاهما من ذوي الذكاء المفرط . ويدلني الاختبار على ان الفكر الذي يوجه الى شخص معلوم ويُسصَبُّ عليهِ بكل قوتهِ يؤثر فيه كانهُ سهم رمي الى غرَض . وقد يبتى تأثيرهُ مدة كما يبتى صدى الصوت في الهواء . وقد اوتيت انا مقدرة على كتابة ما يوحى به إلي من عالم الارواح ولذلك ارى البعض يخاطبونني بمقولهم من اماكن بعيدة فتكتب بدي ما يريدون ان يبلغوني اياهُ. اشعر اولاً انني مدفوعة للكتابة وقبل ان افهم ما انا فاعلة ارى بدي قد كتبت جملة بسرعة وقد تكون الكتابة على الصورة التي يكتب بها من يخاطبني عرب بُعد كاً نهُ هوكتها بيدم ِ . وقد اشعر ان واحداً من معارفي آخذ في الكتابة لي فتكتب يدي شيئاً وبعد ايام يأتيني البريد بكتاب فيه مثل الكتابة التي كتبتها يدي وتاريخهُ مثل تاريخ الكتابة التي كتبتها وخطةُ مثل خطها . وقد يُتجاوزُ شعوري ذلك . فذات يوم كتبت يدي كتابة عن جندي من معارفي في ميدان القتال وشعرت بألم فيها كأنها مجروحة . وفي اليوم التالي جاءني كتاب منهُ ينبثني انهُ جرح حيث شعرت أنا بالم الجرح ووصف اللهُ كما شعرت بهي . وشعور يدي بالالم لا يعلل بنقل الافكار على ما تقدم بل عا سماه السر وليم برت الشعور الغيري اي شعور الانسان بيده ِ مثلاً كانها يد غيره ِ . وقد ظهر هــذا الشعور الغيري في حادثة اخرى من اجلى الحوادث فان يدي كتبت ذات يوم خبراً عن شخص يجب ان بسرهُ ولكنني شعرت في نفسي بالانقباض اي اجتمع في شعوران متناقضان في وقت واحد كأني صرت اشعر بما يشعر به غيري وذلك ان امرأة شديدة الشعور من معارفي بعثت اليَّ على ما يظهر بتأثير عقلي سار مفاده ان زوجها سيرتقى وان ارتقاءَهُ هذا يستدعي نقلهُ الى مكان آخر . وهذًا من الامور

السارة الكثيرة الوقوع فسررت اولاً ثم شعرت بانقباض لم اعلم سببه كأنها هي انقبضت لهــذا الخبر وكانت التليبي قد دامت بيننا سنين كثيرة ولم يقع فيهــا شيء من الخطأ فلم استطع التوفيق بين شعورين متناقضين في وقت وأحد فكتبت ذلك في مفكرتي ولم أكتب لها به لانني كنت واثقة انها ستكتب الي بكل تفاصيل المسألة . ثم شعرت عا ينقض الخبر الاول . وبعد ايام التقيت بها وعامت منها ان خبر الترقية كان صحيحاً ولكنها هي لم تقصد نقلهُ الي فشعرت بهِ من تلقاء نفسي وفي اليوم الذي شعرت فيه إن زوجها سيرتني أخبر سرًا باس هذا الارتفاء وارادت ان تكتب اليُّ بذلك وقبل ان كتبت حدَّث حادث فجائي غير منتظر ابطل هذا الارتقاء فأثر ذلك في نفسها تأثيراً شديداً وكانت كل هذا الوقت منحطة القوى بسبب انحراف في صحبها لا علاقة له ُ بترقية زوجها . وعليهِ فأني شعرت بكل ماكانت تشعر به ولكن لا يؤخذ من ذلك أنني اشعر عا يشعر به كل واحد ولو قصد ان ينقل فَكرهُ اليُّ . ولا القوة التي فيُّ تمكنني من الاطلاع على افكار الغير . وعندي ان رغبة كل احد في الاحتفاظ بإفكارم وعدم اطلاع الغير علمها بمنع الغير من الاطلاع عليها كما ان سكوت المرء يمنع الغير مرث سماع كلامه . وقد استنتجت ذلك بعد اختبار طويل وامتحان متكرر فان الذين اعتدت أن اعرف افكارهم أذا ارادوا ان لا اعرفها تعذُّرت عليٌّ معرفتها ولوكانت تتعلق بي وتهمني

من الذين يبحثون معي في التليبثي بحثاً مؤيداً بالامتحاث رجل وامرأة وكانت المرأة نخاطبني عن بُعْد من وقت الى آخر فا خذ القلم واكتب كتابة مثل كتابتها عماكاًن يدها هي التي تكتب. وحدث مرة انني اخذت القلم وكتبت « هل عندك رسالة لي » وكتبت اسمها تحتها ثم التقيت بها في اليوم التالي فقالت لي انهاكانت تفتكر بي وتود ان تعرف هل عندي رسالة لها

ومرضت مرة واشتد عليها المرض ومُستع كل احد من رؤيتها فمضت يضعة اسابيع وانا لم اركها. وذات يوم كتبت يدي بالفرنسوية ما نصة Vous pouvez venir me voiraujourd'hui si vous voulez. Reçu une lettre de Jack.

اي يمكنك ان تأتي وتريني اليوم اذا اردت . اتاني كتاب من جاك وانتظرت رسالة مكتتبة منها ولكن لم يأتني شي لا وفياليوم التالي ذهبت وسحح لي

بمشاهدتها دقائق قليلة فقالت لي انها شعرت في الصباح السابق بشيء من النشاط وودت ان آي لزيارتها وكانت عازمة أن ترسل الي خادمتها الفرنسوية لتدعوني اليها لكن جاء طبيبها حينئذ ومنعها من ارسال الخادمة . ووجدت ان ماكتبته يدي عن مجيء كتاب اليها صحيح

وكانت رسائل الرجل الذي يشاركني في الامتحان مختصرة جداً ولكنها كلها عما قل ودل واتفق انه أعطى مأمورية مهمة بعد تعب شاق وجهد جهيد ولما لم يكن مضطر ان يتولاها حالاً عاد من البلاد التي كان فيها الى اهله في انكلترا لكي يستريج بضعة ايام . وكنت حينئذ في بيتهم فاتاه تلفراف من مركز القيادة العامة يأمره بالرجوع حالاً والا فالمأمورية تلنى ويرفت بسبب غيابه . وتأخر التلغراف في الطريق اربعة ايام وكان عليه ان يعود في اليوم الخامس فاسودت الدنيا في عينيه وعاد حالاً وهو يحسب ان المأمورية تلنى فيرفت . وكنا نع الوقت الذي يصل فيه وكتبت يدي حينئذ هاتين الكلمتين « لم ارفت » وتحتها اسمه . وكل الذي اطلموا على الكتابة قالواً انها مثل خطه عاماً ثم جاءنا كتاب منه مؤيد لذك تاريخة اليوم الذي كتبت يدي ما تقدم

لما رأينا ذلك قويت آمالنا باثبات التليبي بالامتحان المتكرر وجلسنا للامتحاف واخذت القلم لاكتب ما يخطر على بال الرجل فمضى وقت طويل قبل ان كتبت يدي شيئاً وظهر أنا حينئذ أن ماكتبته أولاً وهو « لم ارفت » كتبته وهو تحت تأثير شديد وان الافكار لا تنقل الا اذا كانت مشفوعة بهذا التأثير . ثم كتبت يدي عبارات لا تنطبق على ما اراد نقله الي ولكنها تدل على انتظاره الصيف بفروغ صبر ليعود الينا . ولما اخبرته بماكتبته يدي اكد لي ان هذا الانتظاركان في نفسه حينئذ وكان له فيها المقام الاول

وذكرت الكاتبة تجارب اخرى يظهر منها ان الذين يشعر بعضهم بما في نفس البعض الآخر قلال جدًّا وهذا الشعور لا مجري على وتيرة واحدة ولا بد من ان يكون المرء شديد الاهتمام بالموضوع الذي في نفسه لكي يستطيع غيره ان بشعر به وعندنا انه لا يثبت شيء من ذلك الا بعد تجارب كثيرة مؤيدة له وخالية من كل خداع او انخداع . والامر يستحق ان تنضى اليه مطايا البحث الدقيق لانه يكشف الستار عن اهم مطالب الحياة وقد يعلم به مصير الانسان

# اغرب الغرائب

#### اوكهن وقراءته للافكار

النرائب كثيرة في الدنيا لكن العلم كشف اسرارها اي ردها الى نواميس قال انها طبيعية فردًّ مثلاً جذب الزجاج للقش اذا فرك الى قوة طبيعية سماها كهربائية . وجذب المغنطيس للحديد الى قوة طبيعية سماها مغنطيسية .وتمدُّد المعادن بالحرارة الى الحرارة من طبعها تمديد الاجسام بحريك دقائقها فتزيد حركتها ومتى زادت حركة الدقائق بعد بعضها عن بعض وهلمَّ جرَّا مما تدور عليه مباحث العلوم الطبيعية

الاً أن العلم لم يفسّركُل شيء حتى الآن أي لم يرد كل الحوادث والظواهر الى نواميس عمومية تفسّر بها . ومن أغرب هذه الحوادث ما روي عن رجل المآني اسحة لدوغ كبن يقال أنه يقرأ ما يكسّب في ورقة ولو لم ير الكتابة . عمر هذا الرجل الآن خسون سنة ويقال أنه وهو في الثالثة من عمره كان يعمل أعمالا غريبة في الحساب العقلي. ومنذ فبرايرسنة ١٩٢٥ وهو يظهر قواه العجيبة في باريس أمام جماعة من أكابر علماء الطب وعلماء الفسيولوجيا وعلماء الرياضيات . كانت أحدى جلساته أمام الاستاذ علمات من أكادمية العلوم والاستاذ قاله من أكادمية الطب والدكتور أوستي رئيس المهد الفلسني (١) وغيرها كانت أمام الاساتذة ريشه وكنيو وغوسه ولاردنوى ولنيال لافاستين وكلهم من أكادمية الطب . وقد شهد بعضهم بصحة ما رأى

فاحدى هذه الجلسات حضرها الاستاذ لكلنش وزوجته والدكتور اوستي ومدام قاله . فطلب كهن من كل منهم ان يأخذ ورقة بيضاء صغيرة ويكتب عليها ما يشاء ثم يطويها جيداً وخرج هو من الغرفة التي كانوا فيها فجلس كل منهم في زاوية من زواياها الاربع وكتب ما شاء على ورقته وطواها . ونودي كهن فدخل الغرفة وطلب منهم ان يجلسوا في صف واحد على هذا النمط الدكتور اوستي فالاستاذ لكلنش فمدام لكلنش فمدام قاله وكانت ورقة كل واحد منهم في يده وقد قبض عليها فطلب كهن من الدكتور اوستي ان يجمع الاوراق الاربع ويخلطها بعضها ببعض ثم يعطي كلا منهم واحدة منها ويأخذ هو واحدة . ووقف كهن امام مدام لكلنش وتناول الورقة التي في يدها ومسكها بين ابهامه وسبابته ووضها على جبهته ثم ردها اليها . ولم بكن احد منهم يعلم ومسكها بين ابهامه وسبابته ووضها على جبهته ثم ردها اليها . ولم بكن احد منهم يعلم

<sup>(</sup>١) وهي في الاصل المتافيزيكي وممنى علم النافذ بك ما وراء الطبيمة وقد تطلق عليه كلة فلسفة

ورقة مَـن في يدم لان الاوراق كلهاكانت مطواة ومتماثلة ولا ما هو مكتوب فيها . ثم وقف كهن امام الدكتور اوستي وقال له ُ ان الورقة التي في يدك فيها جملة لم تكتبها انت وهي « الجو اسود » فكان كما قال

وانتقل الى امام الاستاذ لكلنش وقال له أن الورقة التي في يدك هي ورقتك وقد كتبت فيها « ان سبب التدرن باشلس كوخ » . ففتح الاستاذ لكلنش الورقة واذا المكتوب فيها « ان سبب التدرن باشلس كوخ » . وانتقل كهن الى امام مدام لكلنش واحدق بنظر و اليها ثانيتين من الزمان ثم التفت الى الدكتور اوستي وقال له أن الورقة التي كتبتها انت هي في يد هذه السيدة وسأخبرك بما كتبت ثم توقف نحوه ١ ثانية وكا نه في جهاد عقلي ثم قال «السفر اعظم لذة في الحياة ، فهو ... الكلمة الاخيرة لم تنجل في امبي امبي هل كتبت امبسيون » (مطمع) . ففتحت مدام لكلنش الورقة واذا في امبي الله والسفر اعظم لذة في الحياة فهو شعور المرء بما يحيط به Ambiance . فقال الكاتب انه قصد اولاً ان يكتب عبارة قرأها منذ مدة وهي ان الحياة مشهد ليشاهد لا لنز ليحل ثم عدل عنها وكتب ما كتب. واخيراً وقف كهن امام مدام قاله وقال لها. « كم يكون عمر هُ حينا يقول بابا » ففتحت الورقة واذا هي كذلك وهي بقم مدام لكلنش . وكل المدة التي قضاها كهن في قراءة الاوراق الاربع لم تزد على خس دقائق

وقد شهد لهُ العلماءُ الذين امتحنومُ كما ترى

#### شهادة الاستاذ ريشه

لما حضرت' الجلسة في المعهد الفلسني مع كثيرين غيري كنت لا ازال كثير الشك في صحة دعوى كهن و لعل ذلك يجعل لشهادتي قيمة

طلب مني كهن ان اكتب جملتين على ورقتين فكتبتها وكنت في طرف مكتبق وهو في الطرف الآخر منها وكان يستحيل عليه ان يرى ما كتبت ثم طويت كل ورقة من الورقتين ثماني طيات ووضعت احداها في يميني والاخرى في يساري من غير ان يلمسهما فوقف نصف دقيقة متردداً ثم قال لي لقد كتبت على الورقة التي في يسراك « ما اسم ابي الذي سمي به وقت الهاد» فاصاب وعلى التي في يمناك « ما عمر بكري» . فاصاب ايضاً ووقفت مدهوشاً غاية الدهشة واقتنعت تمام الاقتناع وعزمت ان اكتني بما تقدم لكن كهن رغب الي في ان نجرب تجربة اخرى اصعب من الاولى فذهب الى غرفة اخرى وجلست وحدي في مكتبتي وكتبت اربع جمل على اربع اوراق وطويت غرفة اخرى وجلست وحدي في مكتبتي وكتبت اربع جمل على اربع اوراق وطويت

كل ورقة عماني طيات و ناديته فاتى ووضعت واحدة تحت كتاب على مكتبي وحرقت واحدة ووضعت واحدة في يمينك واحدة ووضعت واحدة في يمينك كتبت عليها « ڤرجيليوس مارو » ففتحتها واذا هي كما قال . والتي في يسارك «الصدق في البرينيس» وهو كذلك . والورقة التي تحت الكتاب كنبت عليها « تقدم » ففتحتها واذا المكتوب فيها تقدم . اما الورقة التي حُرقت فتمهل نحو ثلاثة ارباع الدقيقة ثم قال كتبت عليها « أف م » فاصاب ايضاً

ولا بدّ أي من ان أقول ان كهن لم يامس ورقة من هذه الاوراق كلها في الامتحانين فلم يعرف ما فيها بامسها ولا ابدلها بغيرها ولم ير في وانا اكتب لانه كان بعيداً عني في التجربة الاولى وفي غرفة اخرى في الثانية ولا كان في طاقته ان يرى ما في الاوراق لانه لم يرها الا بعد ما طويتها ثماني طيات ولم افتحها الا بعد ما اخبرعما فيها الاوراق لانه لم يرها الا بعد ما طويتها ثماني طيات ولم افتحها الا بعد ما اخبرعما فيها ثم اعدت امتحانه مرتين امام زوجتي فكانت النتيجة كاكانت في المرتين الاوليين ولا ارائي استطيع ان اعلل عمله تعليلاً واضحاً وغاية ما اراه أن هذا الرجل يشعر شعوراً خفياً يخطى وهو عجيب في سرعته وتنوعه وانني أو كد هذه المزايا الثلاث التي تجمل شعوره الخني فاثقاً في قيمته . وحباً لم يكن محل للخداع ولا ارى لعمله تعليلاً بل معقولاً لان استمال كلة الشعور الخني (Cryptesthesia) انما هي كلة لاتفسر شيئاً بل تعبر عن قعل ثبت ثبوتاً ينفي كل ريب وهو ان للشعور وسيلة اخرى غير الحواس الحس تعبر عن قعل ثبت ثبوتاً ينفي كل ريب وهو ان للشعور وسيلة اخرى غير الحواس الحس

الاستاذكنيو جراح مستشنى لارببواسير. قال اذا استطاع رجل ان يقرأ ورقة كتبت فيها ما تريد وهو لا يراك فذلك امر غريب جدًّا ومهم جداً. وانا احسبه امراً جوهريًّا لا محل فيه للخداع مطلقاً. يقول المحيلون على خفة اليد ألا يستطيع كهن ان يفتح الاوراق بسرعة فائقة حتى لا يراه احد والا فلماذا يلمس الورقة باصبعه وهي ولماذا يضعها احياناً على جبهته. يستحيل في رأي ان يرى ما في الورقة باصبعه وهي في يدك وقد طويتها كما تريد وقدر ما تريد ولمسة لها طفيف وبسرعة فائقة وبراه كل في يدك وقد طويتها على جبهته فعل ذلك بسرعة وامام كل واحد فكيف يستطيع ان يفتحها ويقرأ ما فيها وهو مكتوب في الغالب بحروف دقيقة ثم يطوبها كما كانت ويفعل ذلك كله في لحظة من الزمان

في الجلسة التي حضرتها مع شارل ريشة وغوسه ولاردنوى و لنيال لاڤستين وكلهم

من اساتذة مدرسة الطب لم يلمس كهن الأ ورقة واحدة ولنفرض انهُ ممتاز بخفة اليد واستطاع ان يفتحها ويقرأ ما فيها من غير ان يراهُ احد منا فما نفع ذلك لهُ في قراءته الاوراق الثلاث الباقية التي لم يلمسها لكنهُ قرأها كما قرأ الورقة التي لمسها وفي وقوفه المامي وقوله لي انت لم تكتب الورقة التي في يدك بل المسيو غوسه كتبها وقد كتب قيها « ماذا اسمى المهر الذي ولد اول امس في مارسكو »

اما الورقة التي كتبتها انا وقد كتبت فيها « هل تعلم انت ماهية القوة التي فيك » فقد وجدت في يد الاستاذ لاردنوك فوقف كهن امامة وقرأها كلة كلة

هما هو السر في ذلك كله . اما انا فرأي ان عقول بعض الناس تستطيع ان تدرك ما في نفوس غيرهم بغير الحواس المعروفة وانني اكرر ماقلته سابقاً وهو ان ما فعله كهن مجرد من كل وسائل الخداع . وان العقل ليقف مدهوشاً امام هذه الافعال ويعسر عليه التسليم بما يحسبه . مناقضاً لكل الحقائق العلمية المعروفة . انتهى ملخصاً من مقالة في مجلة العالم اليوم الانكليزية . نقول ان التعليل الذي اورده الاستاذكنيو لا يخرج عن حد العقل . فان لادراك ما في نفس النير بلا واسطة الحواس اثراً في كل انسان بل في العجاوات ايضاً فان الكلب يفهم احياناً ما يدور في نفس صاحبه فاذا كان لهذه القوة اثر في بمض العقول ولوكان طفيفاً جداً فلا يبعد ان يكون قوياً في غيرها وان يقوى ايضاً بالمارسة . وبظهر لنا من الافعال المتقدمة ان الحواس الظاهرة تساعدكهن فانه كان يعتمد على نظره في وجوه ممتحنيه ويعتمد احياناً على لمس الاوراق كان النظر واللمس ينبهان فيه هذه القوة المدركة كا تنبه الحواس الظاهرة المشاعر الباطنة

وكاتب المقالة الملخصة آنفاً ذكر افعال رجل يسمي نفسة طهرا بك او طاهر بك و يقول انه مصري من طنطا وقد اشتهر امره في باريس في الصيف الماضي مدعياً انه يقرأ الافكار ويدفن في التراب ولا يموت ويطعن بالخناجر فلا تؤثر فيه وقد رأته عائلتنا في باريس في الصيف يعمل اعماله في محفل حافل فوجدت انه لم يفلح في قراءة الافكار وان دفنه قائم بوضه في صندوق ثم خروجه منه حيّا بعد دقائق قليلة . اما الحناجر فقد طعن بخنجر دخل نصله في صدره حسب الظاهر ومشى بين الحضور والحنجر في صدره لا يرى منه الا نصابه . ويسهل علينا تعليل ذلك بان النصل يدخل في النصاب وطرف النصاب بما يلي النصل شقان مر نان كالملقط فيمسكان بلحم الصدر . ولا بد من ان يكون ماهراً وممتازاً بعض القوى والاً ما تمكن من خداع الجمهور

#### قراءة الافكار

او الشعور عن بُعد ( تلبثي )

قد يظن البعض أننا ننفي مناجاة الارواح وقراءة الافكار نفياً باتًّا . وهذا غير ححيح . والصحيح أننا نرتابٌ فيهما لاننا لم نقف حتى الآن على ما يثبتهما إثباتاً ينني كل ريب . وكل ما اطُّـلعنا عليْهِ من هذا القبيل وكل ما امتحناهُ بإنفسنا لم نحد فيه مَّا يخرج عن التخيُّل والخداع او ما لا يفسَّر بالاستهواء الذاتي او بيمض النواميس الطبيعيَّة المعروفة أو ما لا يمكن ردهُ إلى غيرهِ ثمَّنا لا يتعذَّر تفسيرهُ أومافيهِ شهة قوية. وقد وقفنا منذ عهد قريب على ما يظهر منهُ انهُ يؤيد دعوى القائلين بقراءة الافكار اي ما اطلق عليهِ اسم التلبقي اي إدراك الانسان ما يفتكر به غيرهُ وهو لايراهُ ولايسمعةُ ذلك أن السر غلبرت مُسري استاذ اليونانية في جامعة اكسفرد وهو من أعظم علماء المصر قال انهُ يشمر أحياناً بما يجول في فكر غيره كأ نهُ كوشف به. وارادت جمعية المباحث النفسية ان تمتحن ذلك فاجتمع سبعة سي أعضلتُها في بيت الشريف جراله بلفور وهم جراله بلفور هذا واللورد بلفور أخوه صاحب التصريح المشهور عن فلسطين وهو من اكبر ساسة الانكليز وعلمائهم واخته مسر سدجوك البحاثة المشهورة في هذه المواضيع وابن السر غلبرت مري وأبنتهُ زوجة ارنلد تونى واخت اللورد بلفور والاستاذ بدنجتون رئيس جمية المباحث النفسية . واختير للامتحان ثلاث غرف من البيت فجلس هؤلاء السبعة في غرفة منها وجعلوا يتباحثون وجلس السر غلبرت مري في الغرفة الثالثة وبقيت الغرفة الوسطى بين هاتين الغرفتين فارغة وهيكبيرة طولها ٣٦ قدماً ولا اتصال بين الغرف الثلاث يمكن ان يرى منهُ الانسان او يسمع فلم يكن في الامكان ان يرى السرغلبرت الفرفة الاولى والذين فيها او يسمع كلامهم وطريقة الامتحان ان يُـطلـَب من احد الحضور ان يختار موضوعاً ويباحث فيه رفاقةُ ثم يستدعى السر غلبرت فيأتي ويطلب منةُ ان يخبرُكهم بالموضوع الذي اختاروهُ. َ فني الدفعات الثلاث الاولى لم يعرف السرغلبرت الموضوع الذي اختاروهُ وبحثوا فيه فطلب إن يعني من الاستمرار في الامتحان ولكن الاعضاء اقنعوه بان يستمر فامتحنوه سبع دفعات أخرى اصاب في خمس منها اي انهُ اصاب في خمس دفعات وأخطأ في خمس وهذه أصابة يبعد أن تقع أتفاقاً . والمرات التي امتُنحن فيها منذ تماني سنوات

الى الآن ٢٣٦ مرة اصاب اصابة تامة في ٨٥ منها واصابة غير تامة في ٥٥ وأخطأ في ٩٦ . ومن المواضيع التي امتحن فيها الآن جملة منرواية بمثلية لتشكوف الروسي قالتها ابنة ممثلة وهي «حينها كنت في باريس صعدت بالون » ودعي السرغلبرت فقال «في روسيا من كتاب دم دم دم دم (١) صعدت ببالون حينها كنت دم دم صعدت ببالون حينها كنت دم دم صعدت ببالون حينها كنت باريس صعدت ببالون »

وبظهر من ذلك ان الموضوع تمثل في ذهنه تدريجاً

ثم اختاروا موضوعاً من رواية للروائي الروسي دستويفسكي وهو رجل فقير مات كلبه في مطم . فلما دخل السرغلبرت قال «ان الناس هز أوا بالمسكين ولكنهم حزنوا وارادوا ان يتلطفوا له سم و لم يكن قد قرأ هذه الرواية . والذي اختارهذا الموضوع لم يخبر الباقين بكل ما فكر به حينئذ فادرك السر غلبرت ما كان في ذهنه ولم يعبر عنه بالكلام لرفاقه وهذا ينفي دأي الاستاذ هُلدين اخي لورد هُلدين الذي ارتأى ان امواج الصوت التي تنقل الكلام تكفي للتأثير في سمع بعض الناس ولو كانوا حيث الامواج ضعيفة فلا يسمع ذلك الصوت عادة

اما اللورد بلفور فعلَّ ذلك بأن للاتصال بين الناس سُبُلاً لا نعرفها . وان هذه التجارب تثبت بلا ريب وجود سبيل للاتصال لاتمترضهُ الابعاد

ومراد اللورد بلفور أن السر غلبرت مُسري لم يعرف شيئاً ممَّا امتحنوه به لانهُ سمعهُ أو رآه بل عرفهُ من غير أن يستمين بالبصر أو بالسمع أو بما يسمى حاسة شعور فائقة كساسة الشم في بعض أنواع الكلاب . بل أن القوة التي أدرك بها ما امتحنوه به تختلف عن قوى الشعور العادية . كما يختلف التلغراف اللاسلكي عن التلفراف السلكي . ولوكان السر غلبرت أعمى أو أطرش لعرف ما امتحنوه به كماعرفه ألآن وممّّا امتحنوه به أيضاً قول الملكة فكتوريا وهي أبنة صغيرة «سأكون عاقلة » وممّّا امتحنوه به أيضاً قول الملكة فكتوريا وهي أبنة صغيرة «سأكون عاقلة » أذ قبل لها أنها ستصير ملكة . فقال « هذا شيء في كتاب بل في صورة حينا قيل الملكة فكتوريا أنها ستصير ملكة » فكان جوابه قريباً من الحقيقة ولو لم يذكر الكلمة التي قالتها الملكة

ثم اقترح اللورد بلفور ان يفكّروا في تكلم السر روبرت ولبول باللاتينية مع الملك جورج الثالث . فلما دخل السر غلبرت قال « شيء من القرن الثامن عشر (فحني

<sup>(</sup>١) الفاظ ينطق بها المتمهل بين جملة وأخرى

اللورد بلفور رأسه كما نه قال تم) لا أظن انني أعرفه عاماً .الدكتور جنس لتي الملك جورج الثالث في دارالكتب وانا متأكد انه كله باللاتينية وهو لا يتكلمها لا أظن أنني سأحرز. عملوا علي كدت أعرف. القرن الثامن عشر شخص يتكلم باللاتينية مع ملك » يظهر من هذا ان السر غلبرت تصور الحادثة كما حدثت ولكنه أخطأ في معرفة السر روبرت ولبول فحسب اولا أنه الدكتور جنس ثم انه شعر بخطأ م لانه يعتقد ان الدكتور جنس ماكان يمكن ان يكلم الملك باللاتينية . فاصاب في قوله ولو لم يذكر امم ولبول ، واقترح المستر بدنجتون الحادثة التي قتل فيها بكت في كنيسة كنتربري الكاتدرائية وهي حادثة تاريخية مشهورة .فدخل السرغلبرت وقال «حادثة فظيعة شخص الكاتدرائية وهي حادثة تاريخية مشهورة .فدخل السرغلبرت وقال «حادثة فظيعة شخص توماس أبكت » . انتهى

#### **\*\*\***

اذاكان ما تقدم قد وقع كما ذُكر تماماً من غير زيادة ولانقصان ولم يكن هناك اقل تواطىء بين السر غلبرت مري وابنه او ابنهُ او احد من الحضور ونحن نجلهم كلهم عن ذلك فالسر غلبرت يشعر أحياناً بما يشعر به غيرهُ اي ان عقلهُ يدرك احياناً ما في عقل غير م كما لو عبَّس ذلك الغير بكُلام سمعةُ السر غلبرت او بكتابة قرأها . فهل يكفى ذلك لاقناعنا بقراءة الافكار او بانتقال الصور الذهنية من عقل الى آخر بغير الوسائل المعروفة التي نشعر بها .مَـن كتب تفصيل ما حدث ?أكتب في الحضرة أم كتب بعد ختام الجلسة وكان الاعتماد في كتابته على الذاكرة الخدَّاعة . وان كان قدكتب في الجلسة نفسها فهلكتب وصف كل امتحان حال حدوثه ومن كتبة . أوكا يحتمل ان الذي كتبةُ من المعرضين للاستهواء الذاتي فيسمع ما قام في ذهنه لا ما ذكر السر غلبرت مري : فقد حضر نا جلسات مثل هذه وكان بعض الحضور برى ما لم برمُ نحن ويسمع ما لم نسمعهُ. فينها كنا نهتم باكتشاف حيك الوسيط كان عقل غيرنا يقف مدهوشاً ويسد مواقع الخلل حق تجيء الاعمال التي كنا نشاهدها والاقوال التي كنا نسمها منطبقة على اوهامه . والظاهر أن السر غلبرت مري ميًّا ل إلى اثبات الغريب ولذلك رضي أن يظهر مقدرته على قراءة الافكار مراراً عديدة (٢٣٦ موة) ولا يبعد أن يكون أَبنةُ وابنتهُ مثلهُ. وكون الانسان فيلسوفاً مثلهُ ومثل لورد بلفور لا يبعدهُ عن الانخداع الذاتي وتصديق الاوهام بل يقربهُ منها ولاسيا اذا تقدم في السن

# التنويم والاسهواء التنويم والاستهواء

يكثر ورود المشموذين على هذا القطر في فصل الشتاء وبينهم اناس يدَّعون معرفة النيب وأكتشاف الغوامض بالاستهواء او شفاء الامراض والأوصاب به فتكثر علينا مسائل السائلين عن كشف ما يرونهُ من الغرائب او صحة ما يدعيهِ اصحاب الاستهواء من شفاء الأمراض.

وقدكتبناً عن التنويم والاستهواء فصولاً كمثيرة في السنين الماضية ولا نرى بأساً الآن بذكر خلاصة ما حققةُ العلماءُ في هذا الموضوع مقتطفاً بعضهُ من مقالة فيه للدكتور هرلد هايس

#### (١) تاريخ الاستهواء

الاستهواء قديم مارسة البابليون والآشوريونوالهنود والفرس وغيرهمن الشعوب القديمة وكان كهنتهم يستهوون الناس او يستهوي بعضهم بعضاً فيصابون بشيء من الصرع والانجذاب . ولملُّ كثيرين من كهانهم وانبيائهم كانوأ من المعرَّضين للاسِّيهواءِ الذاتي فتصيبهم غيبوبة يدَّعون ان نفوسهم مضت فيها الى عالم الارواح ومعاهد الآلَمة ثم ينبئون عا رأوهُ في احلامهم او توهموا أنهم سمعوهُ فيها . ولا يزال فقراء الهند يفعلون ذلك ألى الآن يصيبهم بوع من الذهول أو الانجذاب فيتخذون ذلك وسيلة للتعيش والتدجيل وشاع الأستهواء في اوربا مدة القرون الوسطى ولكن لم يبحث فيهِ احد بحثاً علميًّا ا الآً في اواسط القرن الثامن عشر . واول من نبَّه الافكار اليهِ فردركُ مسمر

ولد هذا الرجل في او اسط سنة ١٧٣٣ ودرس الطب في ڤينا ورغب في علم التنجيم وكان يظن ان للنجوم تأثيراً في احوال الناس ونسب هذا التأثير الى الكهربائيةُ ثم الىٰ المغنطيسية وجعل يحاول معالجة المرضى بالمغنطيس إما لسخافة عقله ِ او لاُن علم الطب كان قد انحط الى درجة التدجيل. وكان في سويسرا قس اسمة غسنر يدَّعي انَّهُ يشني الامراض بالكلام والاشارات فيوقف المريض امامة ويستهويه بتلحين بعض الالحان ويقول لهُ لَقَد شفيت من مرضك فيشني. و لعلهُ كان يفلح في شفاءِ الامراض العصيَّـة او الاعتقالات الحادثة عن فعل عصي . اما هو فكان يدعي ان المرض فعل شيطاني وهو يخرج الشيطان من المريض أو يزيل سلطتهُ عنهُ فيشني . فلما رآمُ مسمر ورأى انهُ يشفي الامراض من غير مغناطيس لم يعد يعبأ بالمغناطيس بل قال ان قوة الشفاء تصدر من الانسان نفسهِ وتؤثر في المريض فسهاها بالمغناطيسيَّة الحيوانية

وا نتقل مسمر الى باريس سنة ١٧٧٨ فالتفُّ عليهِ خلق كثير ودعيت هذه ِ القوة الغريبة بالمسمرزم نسبة اليهِ.وصدق به كثيرون من الكبراء والعظاء فنقم عليهِ الاطباءُ وبدُّنوا انهُ دجَّال. ولما كثر عليهِ المرضى المستشفين بعلاجهِ حتى صار يتعذر عليهِ ان يمالج كلاً منهم على حدته صار يربطهم بعضهم ببعض ويوصلهم بحوض كبير فيه قنا بي مملوءة بالماء وبرادة الحديد ويجعل بعض المغنيين يغنون لهم باصوات رخيمة فيصيهم نوع من الذهول او الصرع الهستيري فيضطربون او يضحكون او يعانق بعضهم بعضاً و بعد ان تمر عليهم ساعات على هذا النمط يصيبهم شيء من الانجذاب والحلول قال المسيو بينه العالم الفرنسوي واصفآ تلك المشاهد

«كان مسمر يلبس سترة من الحرير القرنفلي اللون ويمشى ذهاباً وإياباً بين الجم المضطرب وبيدم قضيب من الحديد يامس به إجسام المرضى المصطفين حوله ولا سياً الاعضاء المريضة وقد ينظر الى المريض طويلاً ويلمس بطنهُ وخاصرتيهِ ويكرر ذلك مرةً بعد أخرى ساعات متوالية . واذا اراد ان يزيد تأثيرهُ فيهم وصل بهم مجرى كهر بائياً قوياً . وجعل يلمس ابدانهم باصابعه مبتدئاً برؤوسهم ومنتهياً بأقدامهم . وكان الفتيات يسررن بذلك ويتبعنهُ من مكان الى آخرويقلنَ انهُ يستحيل عليهن ان لا يتعلقن به والمظنون ان مسمر لم يكنخادعاً بلكان مخدوعاً بنفسه لكن اكادمية العلوم ضيَّـقت عليهِ فغادر فرنسا ثمهادالها وتوفي سنة ١٨١٥ واحتقرهُ الناس قبل موته وقالوا انهُ دجَّال والفوا رواية هزلية للسخرية به. وكتبت الجرائد الانكلىزية وصفات طبية للهزء به مثل هذه الاكسير المنطيسي . خذ من زيت الخوف والرعب اربع اوافي ومن روح الوهم رطلين وضم المادتين في زجاجة الخيال واتركها فهما اياماً واشرَّب من ذلك اربعين نقطة

في الصباح فتشفي من كل الاسقام

واقْتَفَى كَثْيَرُونَ خَطُوات مسمر ولكن لم يحث احد منهم بحثاً علميًّا عن حقيقة المغنطيسية الحيوانية الى ان قام الدِكتور بريد الانكليزي والظاهر انهُ انكر المغنطيسية الحيوانية في أول الامر انكاراً باتًّا لكنةُ رأى رجلاً من الذين يستعملونها في التطبيب اسمهُ لافو تنين فاقنعهُ يصحتها . قال لافو نتين هذا في كتاب نشرهُ سنة ١٨٦٦ اي بعد موت بريد بستسنوات انهُ شنى كثيرين من الخرس والعبي والمصابين بالصرع في مستشفى برمنهام وعاد ألى لڤر بول فلم يفلح فيها فمضى منها إلى منشستر فنجح فيهـا نجاحاً تامًّا وكسب منها ثلاثين الف فرنك ونوهم كثيرين من وجهائها وشفى بعض المصابين بالصمم ولما انصرف عنها قام الدكتور بريد وخطب خطبة برهن فيها ان المغنطيسية الحيوانية وهم مر الاوهام . وكتب بعضهم الى لافونتين ليعود الى منشستر ويرى ما يدعيه الدكتور بريد للتنويم المغنطيسي الدكتور بريد للتنويم المغنطيسي لا ينام بها احد وان بريد سمى المغنطيسية الحيوانية بالتنويم او الذهول انتهى. الأأن الله الذهول الذي اشار به الدكتور بريد هو الذي ثبت على الامتحان وتعليله له هو اول تعليل علمي وهو ان التحديق المستمر يشل المراكز العصبية المتسلطة على العين ويزيل توازن المجموع العصبي فيرتخي جفناها وينطبقان فصار يمسك يبدم شيئاً لامعاً امام عيني من يريد تنويمة ويرفع يده به حتى يضطر الناظر اليه ان ينظر الى الاعلى فيتعب سريعاً من يريد تنويمة ويرفع يده به حتى يضطر الناظر اليه ان ينظر الى الاعلى فيتعب سريعاً من يدي الشيء اللامع منه رويداً رويداً فتتعب اجفان عينيه وعقله الى ذلك الشيء النوبة الاولى كرار ذلك عليها وامم الناظر ان يوجه عينيه وعقله الى ذلك الشيء

وقام كثيرون من العلماء بعد بريد في اوربا واميركا وبحثوا في التنويم واساليبه وفوائده ومضاره وجهورهم على ان سببه الاستهواء وان الذين ينوسموله أعصابهم ضعيفة وقد ينامون من غير استهواء ولكن هذا لا ينني فعل الاستهواء بالذين اعصابهم سليمة ، واشتهر برنهيم في معالجة المرضى بالاستهواء في ننسي فصار الناس يقصدونه من كل فج ولقبوه برجك الله

ولذلك يقسم تاريخ التنويم او الذهول الى أربعة افسام. الاول الزمن الذي مر عليه قبل ايام مسمر حياكات افعال التنويم تنسب الى قوة روحية او شيطانية. والثاني زمن مسمر حياً صارت تنسب الى فعل مغنطيسي قائم في الشخص المنو م. والثالث زمن بريد الذي نسب التنويم الى فعل فسيولوجي محض. والرابع زمن برنهيم وشركو وغيرهما من الذين ينسبون كل ظواهر التنويم الى فعل الاستهواء

#### (٢) حقيقة التنويم

لكل انسان حالات مختلفة من الشعور تتغير بتغيير المؤثرات التي تؤثر فيه افرض انك جالس في نادر تسمع خطبة علمية فما دمت منتبها لها لا تشعر بشيء آخر شعوراً شديداً ولكن لا يكون دماغك خالياً من كل شعور لانك قد تشعر ان المقعد الذي انت جالس عليه بارد او حار او خشن وان جارك قلق في مجلسه او نائم وان واحداً وراءك يتكلم مع جاره. وقد تقوى هذه المؤثرات فيتحوال انتباهك اليها كما اذا شعرت بحرارة

شديدة في المقعد الذي انتعليه او اذا كبا جارك لوجهه فاصاب رأسه ظهر المقعد الذي امامه أو علا صوت الرجل الذي وراءك فتصير افكارك تشب من موضوع الى آخر اي تتشتت ولا تبقي مجتمعة كماكانت اولا . ويحدث لك مثل ذلك اذا نعست وصرت بين النوم واليقظة فان الافكار تتوارد على ذهنك حينئذ وكل مها يحاول ان يقيم فيه ليستأثر به ويطرد ما سواه فتختبط الافكار اختباطاً وتصير المؤثرات الخارجية تؤثر فيك تأثيراً كبيراً فاذا سخن فراشك ظننت انك زججت في اتون واذا بردت قدماك ظننت انك حافياً بمشي على الثلج واذا كنت قد ثقلت عشاءك حسبت انك في معركة دموية وجسمك حافياً بمشي على الثلج واذا كنت قد ثقلت عشاءك حسبت انك في معركة دموية وجسمك هدف لنبال الاعداء . ثم تزول الاحلام رويداً رويداً اي يزول هذا الشعور المختبط المرتبك ويستولي عليك السبات رويداً رويداً الى ان تنام نوماً عميقاً خالياً من الشعور وهذا حال من ينام النوم الصناعي او المغنطيسي تضطرب افكاره والا مم تصير كالاحلام ثم ينام نوماً خفيفاً ثم نوماً عميقاً يستغرق فيه

والنوم الطبيعي والصناعي متشابهان الآ ان الصناعي يحدثهُ آخر ولا بدّ لمن ينامهُ من ان يثق بفعل المنورم وبالاستهواء ويستيقظ عقلهُ الباطر فيصير يتذكر اموراً نسيها في اليقظة ويعمل ما يؤمر به وتبدو عليه علامات الشعور بحسب ما يلتى اليه فاذا أطعم سكّراً وقيل لهُ هذا صبر تأفف من طعمه كا نهُ يأكل الصبر السقطري وإذا اطعم صبراً وقيل لهُ هذا سكر استطاب طعمه كا نهُ سكر

ويحدُّث هذا النوم من تعب الاعصاب كما قال الدكتور ريد اما سارً افعال المنوسين فلا تعلَّل بتعب الاعصاب بل بأفعالها المختلفة فالتبسُّس مثل الذي تتيبسه اعضاء النائمين النوم المغناطيسي سببه أن الدماغ ينبه العضلات حتى تتوتر على أشد قوتها . فاذا المسكت فتاة عصى بيدها وحاولت نزعها منها طاوعتك عضلاتها حالما تتعب من الشد . هذا اذا كانت مستيقظة واما اذا كانت نائمة النوم المغنطيسي فان دماغها يأمر عضلاتها لكي لا تطاوع مر يحاول نزع العصا منها . وقوة العضلات شديدة جدًّا ولكننا لا نستعملها كلها في اليقظة

وبذلك يعلم ايضا زوال الالم من الذين ينامون النوم المغنطيسي فانك اذا نخست اصبعك بابرة فانك تشعر بالم شديد ومركز هذا الشعور ليس في اصبعك بل في دماغك فاذا زال الشعور من الدماغ بمخدر من المخدرات كالافيون والبنج لم تشعر بالالم وكذلك اذا زال هذا الشعور بالاستهواء اي باقناع العقل ان الالم قد زال

وبه يعلّ عدم خروج الدم من اجسام المنومين اذا نخستها بابرة لان الدم الذي يخرج من ظاهر الجسم يخرج من الاوعية الشعرية وهذه تضيق وتتسع بواسطة الاعصاب فاذا قبضها الاعصاب حتى ضاقت لم يعد الدم يخرج منها فلا يخرج من الجلد مكان نخس الابرة . وكذلك الشعور بالطعوم المختلفة فعل عصبي فاذا سمع النائم اسم السكر تذكر الشعور الذي كان يشعر به حينا يأكل السكر فشعر به واذا سمع اسم الصبر تذكر الشعور الذي كان يشعر به حينا يأكل صبراً فشعر به . ويحدث مثل ذلك في اليقظة فاذا اكل انسان لحماً واستطابه حسباً انه لحم ضأن ثم قلت له أنه لحم كلب جاشت نفسه وتقيأ ما اكله كراهة واذا تذكر اكلة طيبة فاض لعابه كا نه يتهيأ لاكلها وكذلك اذا ذكر له طعم حامض . ويحدث ايضاً في النوم الطبيعي فيحلم النائم انه اكل اكله طيبة فيستطيبها او سمع نعماً مطرباً فيطرب له أي يتذكر هذا الشعور تذكراً

والافعال التي يؤمر بها النائم فيفعلها بعدما يستيقظ تعليلها ان عقلهُ الباطن يذخر المؤثر ات التي تؤثر فيه حال نومه فتفعل به في اليقظة ايضاً

واغرب من ذلك ان يقال له أن على بدنك حرّاقة ولا يكون عليه سوى ورقة بسيطة فيحمر ما تحتماكاً نها حراقة صحيحة وما ذلك الآلانه بشعر حينتذ شعور من توضع حرّاقة على جسمه وهذا الشعور يؤثر في الاعصاب التي تتحكم في ورود الدم الى المكان الذي قيل ان الحرّاقة وضعت عليه فيكثر وروده اليه كما لوكان عليه حرّاقة حقيقية

ومن هذا القبيل ان البعض يتوهمون انهم جرحوا في مكان ما من جسمهم فيحسر ذلك المكان ويخرج منهُ الدم .ومنهُ ان من كان لمفاوي المزاج رضيَّ الاخلاق تجرح يدهُ مثلاً او ينبت داحس في اصبع فلا يكترث لهُ فيشغى حالاً واما العصبي المزاج الشديد القلق الذي يعظم الامور ويصير الحبَّة قبة فاذا جرحت يدهُ التهبت وعسر شفاؤها واذا اصابهُ داحس اضطرهُ الى عملية جراحية لشدة فعل اعصابهِ باعضائه

اما المنوّمون الذين يعرضون اعمالهم في المحافل العمومية لادهاش الناظرين والتعبُّشمن اموالهم فقلها يعتمدون على افعال التنويم الحقيقي او قلما يكتفون بها والغالب انهم مشعوذون يستعملون الحفَّة والتدجيل ويعتمدون على الوهم الذي يستولي على الحضور حتى يروا الامور على غير ما هي عليه ويسمعون الاقوال على غير ما قيلت فهم الذين ينذهلون ويخدعون انفسهم . وقد يكون واحد من المشعوذين بارعاً في تكيف صوته حتى تسمعهُ من رفيقه لا منهُ فيفعل به غرائب الافعال كما ابنا في مقالة سابقة

### الشفاء بالاعان

لا شبهة في انكثيرين من المرضى شفوا بالإيمان سواء كانت امراضهم وهمية لاحقيقة لها اوكانتحقيقية.وهنا يقع الالتباس بين المرضالحقيقي والوهمي فاذاكان الوهمي يجري بجرى الحقيقي في كل اعراضه يحجب البصرَ عن العين حتى لاترى ويمنع الحركة عن اليد حتى لا تمدُّ وينزع القوة من الظهر حتى لا ينتصب ويوقف المصارات عن المعدة حتى لا تهضم ويبطل ورود الدم الى الاعضاء حتى لا تنمو فهوعارض طرأ على الجسم لا يقلُّ فعلهُ عن فعل الميكروبات وسأتُر الآفات التي تسبب الإمراض والادواء. وما يزيله ويشفي الجسم منةُ يصحُ ان يسمى علاجاً ودواءً ولوكان فعلاً عقليًّا ناتجاً عن الاعتقاد او الوهم لا غير ا نتبه الاطباء اولاً الى فعل العقل في شفاء الامراض من رؤيتهم بعض الفتيان يخجلون خجلاً شديداً حينها يكلمون حتى منعهم شدة الخجل عن النطق فارتأى بعضهم ان يمالج الفتي المعرَّ ض لهذا الخيجل بجعله يفتكر في شيء يخيفة بناءً على ان حمرة الوجه تنتج من الحيجل وصفرته تنتجمن الوجل كالهومعلوم والصفرة ناتجة عن انقطاع ورود الدم الى الوجع. فنجح هذا العلاج أيان الفتي الذي يخجل خجلاً شديداً اذا كُلَّتُهُ في موضوع ما يزول خجله حالاً أذا آفتكر حينتذربام يخيفه كأن الفعلين الخجل والوجل يتضاربان فيفني احدهماالآخر ههنا فعل عقلي عصى له ُ تأثير طبيعي ظاهر في الوجه يزول بفعلآخر عقلي عصى وهذا هو الاساس الملمي لكل انواع الشفاء العقلي او الشفاء بالايمان فان جدران الاوعية الدمويَّـة التي في الوجه والعنق مؤلفة من الياف حلقية خاضعة لفعل الاعصاب المختلفة بها فاذا تهيجت هذه الاعصاب مدَّدت تلك الحلقات فتتسع الاوعية الدموية ويكثر ورود الدم بها الى الجلد اوضيَّقها فتضيق ويقلُّ ورود الدم بها اليه. والاعصاب المشار اليها تفعل مرح نفسها غير خاضعة للارادة ولكن يمكن تسليط الارادة عليها فتصير تضيَّـق الاوعية الدمويَّـة او توسعها كما يمكن تسليطها على العضلات التي تتحرُّك وقتُ البِكَاءِ فَيصير الْانسان قادراً على البكاءِ وقَمَا بريد ولو لم يحدث لهُ شيءٌ يُبكِيهِ حتى ان الفتى الذي كان كثير الحجل صار يقنع نفسهُ انهُ لا يوجد ما يوجب خجلهُ فلم يعد يخجل او صار يعقد نيتهُ ويصم ارادتهُ على ان لا يخجل فلم يعد يخجل

فهذه ثلاثة سبل لمنع الحنجل الاول ان يفكّس المرأة بامر يمنع ورود الدم الى وجهة حينا يحدث ما يوجب خجله ويتناقض الفعلان ويزيل احدها الآخر . والثاني

ان يقنع نفسهُ بانهُ لا يوجد شي؛ يوجب خجلهُ . والثالث أن يصم أرادتهُ على أن لا يخيجل ولو حدث ما يوجب خجلهُ

وفي هذه الاحوال الثلاثة تصير الافعال الطبيعيّة التي هي غير خاضعة للارادة عادة خاضعة للارادة حارية على موجبها . وهذا هو السرفي كل انواع الشفاء الحادث بمجرّد الايمان او الاعتقاد من غير دواء . ولملّ جانباً كبيراً من فعل الدواء ناتج عن فعل الارادة او الايمان لا سيا وان لحركة الدم اليد الطولي في شفاء الامراض اومنعها لانه هو الذي يغذي دقائق الجسم وهو الذي ينزح الفضول والسموم منها فاذا استطاع المرء بمجرد ارادته ان يتحكم في ورود دمه الى أعضائه المختلفة سهل عليه إن ينجي نفسه من أسباب المرض والضعف ولكن أكر الاعصاب المتسلطة على الدورة الدموية غير خاضع للارادة فلا نستطيع ان نتصرف فيها حسب ارادتنا . اذا امر ناها لم تطعنا واذا ردعناها لم تر تدع . الا أن ما تسجز عن الوصول الى فروعه واطرافه . والظاهر ان قدرة الانسان على التحكم بجريان دمه هي أكثر ممايظن ولو لم يشمر بها فقد صنع بعضهم سريراً من قطع منفصلة بعضها عن بعض وكل قطعة متصلة بميزان او دليل كأنها اصابع البيانو ويرقص ثقلت رجلاه وحالاً من ورود الدم اليها بمجرد الفكر كانه انتصب وأخذ يرقص فاذا استلتى الانسان عليه ووجبه فكره الى مجرد الفكر كانه انتصب وأخذ يرقص فاذا كان الدم يكثر في العضو الذي يزيد تفكيرك فيه فلا يبعد انه يلتهب بسبب فإذا كان الدم يكثر في العضو الذي يزيد تفكيرك فيه فلا يبعد انه يلتهب بسبب فاذا كان الدم يكثر في العضو الذي يزيد تفكيرك فيه فلا يبعد انه يلتهب بسبب فاذا كان الدم وزال الهابه

وما يصدق على الاوعية الدموية أو أعصابها يصدق على الاعصاب كلها فأنها قد تتبع فعلاً مخصوصاً لا تحول عنه الا بتوجيهها الى جهة اخرى كالفرس الحرون فانه لا يعدل عن حرنه معا ضربته ولكزته ولكنك أذا أدنيت منه قطعة سكر فقد يتجه انتباهه اليها فينسى ما كان من الحرن . وامثلة ذلك كثيرة في المصابين بالهستيريا فقد اعتاد بعض الاطباء أن يطلق الفيران في فراش من يعتقد أنه مريض ولا يستطيع أن ينهض من الفراش وهو غير مريض فينهض من فراشه رعباً ويزول مرضه الوهمي ان ينهض من أمرة مرضت واقامت في فراشها سنة كاملة لم تنهض منه وخرج زوجها ذات يوم ليدعو لها الطبيب . وبعد قليل أخذ جرس التليفون يدق دقا مستمراً ولم يكن في البيت غيرها الوهمي من ذلك الحين

ولما حدثت زلزلة كنستون باميركا كان فيها رجل مصاب بالربو الشديد فشفي منه لخوفه من الزلزلة . وأمثال ذلك كثيرة وكلها مثل منع الحرن عن الفرس الحرون بتوجيه انتباهه الىشيء آخر وكالطفل الذي يظهر العناد او الحرن فلا يعود الانفكاك عنه في طاقته ولكنه أذا حدث حينتذ حادث فجائي صرفه عما هو فيه من العناد وقد يصاب الانسان بسوء الهضم فتعتريه ادوالا كثيرة من جراء ذلك كالارق والدوار والصداع ورؤية السهادير وخفقات القلب وبرد اليدين والرجلين والذبول العام والسوداء والصفراء فاذا امكن ان تصطلح معدته بواسطة ادبيّة عقلية شفي من هذم الادواء او الاعراض كلها

والمعدة من اصبر الاعضاء يسيء الانسان استمالها يوماً بعد يوم وهي صبور لا تنذّر ولكن اذا أطيل امتهانها فرغ صبرها وحر فت كالدابة الحرون ولم تعد تهضم طعاماً فابتلي صاحبها بسوء الهضم (الدسببسيا) وكل الاعراض والآفات التي تنتج عنها والسبب المباشر لسوء الهضم قلة العصارة المعدية او قلة حامضها و ببسينها اوكثر تعا او اختلال حركة المعدة نفسها فتصير تدفع الطعام بسرعة الى الامعاء قبل ان يهضم فيها هضاً كافياً او تصير تبقيه فيها مدة طويلة جدًا حتى يحمض و تتولّد فيه غازات كثيرة فتسبب النعب والالم

وهذان الخللان أي الخلل في العصارة المعدية والخلل في حركة المعدة سببها عصى فان غشاء المعدة يتأثر بالطعام وينتقل التأثير منه الى المراكز العصبية كأنه يقول لها ان الطعام وصل الى المعدة وهو مستعد لكي يهضم فلم يبق الآان تأمري العصارة المعدية لكي تأتي وتهضمه . فني الاحوال العادية يذهب هذا التأثير الى المراكز العصبية المتسلطة على العصارة المعدية ويجري العمل على تمام الانتظام ولكن اذا اختل فعل المعدة او الجسم لسبب من الاسباب لم يعد التأثير يصل الى المراكز العصبية في الوقت المناسب او لم يعد يؤثر فيها او لم تعد هي تتأثر كما يجب ان تتأثر او لم تعد تصدر أو امرها على الصورة المطلوبة او لم تعد حويصلات جدران المعدة تطبع الاوام التي تصدر من المراكز العصبية . وكيفا كانت الحال فالنتيجة واحدة وهي سوء الهضم والغالب ان الاعصاب تعجز عن تأدية وظيفتها اذا تعبت كثيراً اما من كثرة الشغل العقلي او من الهم والنم او من كثرة الطعام وكثرة تشغيلها في ارسال او امرها الى جدران

المدة وحينتذ فالراحة وحدها تكني لاصلاح سوء الهضم اذاكان سببه من تعب الاعصاب وكذلك تقليل الطعام اذاكانسببه كثرة الطعام.ولا فائدة من الادوية في هذه الاحوال

بل قد يكون منها ضرر .والراحة العقلية افعل الوسائل كلها لانها تريح الاعصاب ولكن قد تستريح الاعصاب وتبقى عنادها كالفرس الحرون وحينئذ لا فائدة الأمن استعال حيلة عقلية تصرف الاعصاب عن عنادها كما تصرف قطعة السكر الفرس عن حرنه . والحيل العقلية هي التي يلجأ اليها اصحاب الطب الروحاني او الشفاء بالايمان

وقد اتضح تأثيرالطعام في افراز العصارة المدية على اسلوب بديع في الكلام فقد وُجد ان العصارة المدية تنصب في معدة الكلب حالما يدخل اللحم معدته فاذا ترك حتى يبلغ قطعة اللحم ثم نزعت من حلقه قبلما تصل الى معدته فالعصارة تنصب فيها ايضاً كأن اعصابها شعرت انه بلع قطعة اللحم فصار الواجب عليها ان تفرز العصارة لهضمها فتعمل ما يجب عليها سوالا وصل اللحم الى المعدة او لم يصل واذا ابيح للكلب ان يرى قطعة اللحم ويشمها قبلما يبتلعها فالعصارة تكون اكثر مما لو ابتلعها من غير ان يراها ويشمها كان تمتع حاسة البصر وحاسة الشم يرؤية اللحم يزيد تأثر الاعصاب المتسلطة على العصارة المعدية وبهذا تفسر بلاغة إبى نواس حيث قال

ألا فأسقني خمراً وقل لي هي الحررُ . ولا تسقني سرًا اذا امكن الجهرُ لكي يمتع سمعة باسمها فتزيد لذته بها . وهذا هو السبب في ان الطعام الذي يستطيبه الانسان يسهل عليه هضمه ولوكان من الاطعمة الغليظة السبرة الهضم عادة . والطعام الذي لا يستطيبه لا يسهل عليه هضمه ولوكان سهل الهضم . واذا توقفت العصارة فلم تفرزها المعدة لسبب من الاسباب فالافعال العقلية تكفي للتأثير في الاعصاب المتسلطة عليها حتى تجعل جدران المعدة تفرزها

ولا يخنى ان الاسباب العقلية تؤثر في غير المعدة ايضاً من الاعضاء الرئيسية فتؤثر في القلب والكبد والكليتين. فالفرح والحزن والائبساط والانقباض يؤثر في القلب تأثيراً شديداً . والخوف الشديد قد يوقف حركته . والنيظ يؤثر في المكبد حتى لقد يجلب البرقان . والحوف يؤثر في المكليتين. ويقال بنوع عام ان الافعال العقلية المزعجة كالغضب والحم والنم والحوف والشك تضعف الاعصاب وتضعف فعلها وأنه لا فائدة من الوسائط الادبية ما لم يشق المريض ثقة تامة بطبيبة او بمن يتولى علاجة حتى ان ثقة الانسان بفعل العلاج قد تجعله يفعل به على ضد طبيعته فقد ثبت ان أناساً ارادوا أن يتناولوا بفعل العلاج قد تجعله على ضد طبيعته فقد ثبت ان أناساً ارادوا أن يتناولوا عبو بالمسهلة فتناولو الحقادة على الدواء عام الدواء حاسباً انها هي الدواء فشني ان مريضاً احمق اكل التذكرة التي كتب الطبيب فيها الدواء حاسباً انها هي الدواء فشني

### الاتفاق والانباء بالمستقبل

لما قرَّ القرار على فصل القطر المصري عن سيادة الدولة العلية وبسط الحماية البريطانية عليه وجعله سلطنة واناطة عرشه بعظمة سلطانه حسين ودَّ البعض ان يلقب بلقب « السلطان الكامل حسين بن اسماعيل سلطان مصر والسودان » ومن غريب الاتفاق ان حروف هذه العبارة يبلغ مجموعها بحساب الجمل ١٣٣٣ اي السنة الهجرية حينذاك ومتى اجتمع اتفاقان غريبان مثل هذا الاتفاق في وقت واحدكان اجتماعها اغرب جدًّا من كلِّ منها حتى يكاد يعدُّ من الخوارق. وهذا ما حدث الآن حسب الظاهر فان نائب ملك الانكليز وامبراطور الهند الذي أوفد الى القطر المصري مندوباً سامياً اسمهُ « ارثور هنري مكهون » ومجموع حروف اسمه بحساب إلجمل ١٣٣٣ ايضاً

فلو اطّـلع احد على هذين الاسمين منذ عشر سنوات وتنباً منها على ان مصر ستصير سلطنة سنة ١٣٣٣ ويجلس على عرشها السلطان حسين كامل ويأتيها نائب من قبَـل ملك الانكليز اسمة ارثور هنري مكهون لعدت نبوَّته من المعجزات وقيل ان في الحروف سرَّا يُـعرَف به النيب وضعه فيها علاَّم الغيوب

والاتفاقات التي من هذا القبيل قليلة ولا نتذكر اننا رأينا منها اتفاقين اجتمعا على موضوع واحد في وقت واحد كالاتفاقين المتقدمين على ما فيها من التعشُّل كما سيجيء. وقد ابسًا رأينا في الاتفاقات وفي كل وسائل الانباء بالمستقبلات غير مرة فلا داعي لتكرير ذلك ولكننا وقفنا الآن على بحث في هذا الموضوع للكاتب الاميركي وليم ارتشر فرأينا ان نقتطف منه الحوادث التالية وتعليله كما ونعقب عليها بما يبدو لنا

(١) كان في باريس سنة ١٨٤٧ رجل من الذين ينامون النوم المغنطيسي ويدَّعون انهم ينبئون حينئذ بالمستقبلات . حضر نومة مرة صحافي ايطالي وطلب منه أن يخبرهُ شيئاً عن رومية فاخبره اموراً كثيرة عنها وعن ضواحبها وذكر البنئيون الذي جعلهُ القنصل اغربا لكل الآلمة وقال ان الايطاليين سيحوّلونه لاغراض اسمى وامجد ولكنه مناه بهذه الاغراض

ُ وَنُشِر هذا الْقُول فِي مِجلة علمية بتورين سنة ١٨٤٧ ولم ارَ المجلة ولكنني رأيت كلامها مقتبساً في كتاب طبع بميلان ِسِنة ١٨٩٧ . ولم يكن احد يعلم سنة ١٨٤٧ ولا

سنة ١٨٦٧ ما سيحدث سنة ١٨٧٠ بما جعل ملك ايطاليا يأخذ رومية من البابا ويجعلها عاصمة مملكته ثم يصدر الامرسنة ١٨٧٨ بجعل البنثيون مدفناً لملوك ايطاليا . ولاشبهة ان الرجل الذي انبأ بما يشير الى ذلك سنة ١٨٤٧ لم يكن يدري شيئاً بما سيحدث ولا كان في طاقته الاستدلال على حدوثه . ولكن لو ذكر السنة التي يحدث فيها ذلك وحقيقة الغرض الذي يستعمل له البنثيون لانتني كون الامر حدث انفاقاً

(٢) ذكر ميرس في كتابه شخصية الانسان ان زوجة الاستاذ ڤرول استاذ اليونانية في جامعة كمبردج كانت تكتب بالبلنشت (١) فكتبت مرة العبارة التالية في ١٨٠ نوفمبر سنة ١٩٠١ « لا تحتقر شيئاً فان الامور الطفيفة تساعد وتقوي الثقة ومن ثم حدث ما يأتي: وقع الصقيع والشمعة مشتعلة والنور ضئيل . مارمونتل . كان يقرأ على مقعد او في سرير . ولم يكن هناك الا شمعة واحدة مشتعلة . ولا بد من انها تتذكر ذلك . الكتاب مستعار وقد تكلم عنه ك . ولم تكن تعرف ما هو المراد من مارمونتل وسألت عنه فلم تلق مر يخبرها شيئاً . وفي ١٧ دسمبر كتبت يدها باللوح ما يأتي : ه اريد ان اكتب. مارمونتل صواب. كتاب فرنسوي اظنه مذكرات. قد يتضح الام من باسي سوڤنيرباسي او فلوري ، كلة مارمونتل لم تكن على النلاف . الكتاب مجلّد وهو مستعار . مجلدان طبعه و تجليده وقديمان لم يذكر في الجرائد يراد به تذكار حادثة »

لكن هذه الكتابة لم تجل الغامض فبقي على غموضه . وفي ١ مارس سنة ١٩٠٢ جاء المستر ادورد مارش ألى بيت الاستاذ قرول في كمبردج زائراً وذكر في اثناء الحديث انه كان يقرأ مذكرات مارمو تتل . ولدى سؤاله عن هذا الكتاب قال انه استعاره من مكتبة لندن وكان يقرأه في فندق بباريس في ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٢ وهو في سريره وقرأ فيه في اليوم التالي وهو متكيء على كرسيين وكان النور في الحالين من شمعة وكان . البرد شديداً والكتاب في ثلاثة مجلدات وعلى غلافه اسم مارمو نتل وتجليده كيس جديداً ولكنه لا يتذكر انه رأى اسم جديداً ولكنه لا يتذكر انه رأى اسم باسي . وبعد ما عاد الى لندن كتب يقول ان الصفحات التي قرأها في ٢١ فبراير كان

<sup>(</sup>۱) هو لوح صغير قدر نصف صفحة المقتطف قائم على بكرتين وقلم رصاص . يوضع على ورقة واسعة ويضع واحد من المعروفين بالدهول او بقوة العقل الباطن يده عليه فيحركه عن غير قصد ويكتب بقلمه عبارات رمزية والدي يحركه لا يدري واذا عاد الى نفسه لم يفقه لها معنى كانه كان في حلم

فيها اسم باسي متكرراً لان الكردينال فلوري كان له علاقة برجل مسكنه فيها وألمستر ارتشر الكاتب يبرف مسز ڤرول والمستر مارش ويثق بكلامها وعندهُ ان هذه الحادثة لا تفسَّر الا "بان عقل مسر ڤرول الباطن عرف بتفاصيل هذه الحادثة قبل حدوثها . وعندنا أن هذا التفسير يستلزم نني الزمن وأن تكون الحوادث كلهـــا مسطورة في لوح الوجود فتراها بعض العقول كمَّا يرى القارىء سطور هذه الصفحة غير فارق بين الزمرن الذي كُـتب فيهِ السطر الاول والسطور التي بعدهُ الى آخر الصفحة . وهذا فرض لم تقم الادلة على اثباته حتى الآن.ونرى للحادثة تفسيراً اقرب منهُ الى التصديق وهو أن تكون مسر ڤرول قد سمعت عن هذا الكتاب مر ٠ رجل قرأهُ قبل ان قرأهُ المستر مارش ونسي عقلها الظاهر ما سمعتهُ عنهُ ولكن بقي ذكرهُ في عقلها الباطن فحرَّك يدها لكتابة ماكتبت. واتفق ان ما سمعتهُ عنه كانَّ مشاسهاً من بعض الوجوء لما حدث المستر مارش . والظاهر أن الكتاب الذي سمعت عنهُ ۖ آولًا ً كَان في ثلاثة مجلدات لا في مجلدين وكان تجليده ُ اقدم من تجليد الثاني واسم مارمونتل لم يكن على غلافه . ولكن قارئهُ كان يقرأهُ على نور شمعة وهو في فراشهُ وهذا كل ما في الجاد ثنين من الاتفاق التام . وعندنا ان هذا الفرض اقرب الى المعقول من نني الزمان. وقد شاهدنا كتابات كثيرة بالبلنشت كتبت امامنا وبعضها في منتهى الغرابة ولكننا لم نرَ فيها نبأً واحداً عن المستقبل جاء مطابقاً لما اشار اليهِ . وكل ما فيها يدل على ان عقل المكاتبة كان متهيجاً يجيب اجوبة وجبزة فيها مجاز واكتفاء تحتمل التأويل على اكثر من وجه كماكان كهَّان الاوثان يجيبون من يطلب منهم الانباء بالمستقبلات (٣) وذكر المستر ارتشر ان مسز قرول هذه كتت بالمنشت في ١١ مايو سنة ١٩٠١ كتابة لاتينية معناها ان الطباشير اللاصق بالقدمين يكشف الغامض. ولم تفهم المراد بذلك ولكنها قرأت في الجرائد في ١٦ ما يو ان شا بين كانا يسمعان صوَّتًا في غرفتيهما ليلاً ولا يعلمان سببةُ فذرًا الطباشير في ارضها ليلة الثاني عشر من شهر مايو ولما نهضا في الصباح رأيا في الطباشير اثر اقدام طائر كبير كالديك الرومي . وكانت كتابة مسز ڤرول في كمبردج الساعة ١١ والدقيقة ١٠ ليلاً والطائر مشي على الارض في لندن بين الساعة ١٢ والدقيقة ٥٦ ليلاً والساعة الثانية

وهنا يحتمل ان الشابين سمعا بكتابة مسز ڤرول فانتبها منها الى استعال الطباشير لاكتشاف سبب الصوت وذرًّا الطباشير بعد ما سمعا الخبر بيوم او يومين ولما كتبا في الجرائد عما حدث اخطأا في التاريخ . والخطأ في التاريخ افرب الى التصديق مرف الانباء بحادث قبل حدوثه من غير استدلال

(٤) واستشهد الكاتب بكثير من الاحلام التي يقال انها انبأت بالمستقبلات. من ذلك ان امرأة في لندن حلمت ان قرداً جرى وراءها وكانت تكره منظر القرود وتخاف منها فاضطر بت من ذلك وقصَّت الحلم على زوجها واولادها آملة ان يزول تأثيره من ذهنها بذلك لكنها بقيت مضطربة فاشار عليها زوجها ان تخرج للنزهة فحرجت مع اولادها صباحاً على غير عادتها ولما وصلت الى منزل دوق ارجيل رأت قرداً على سطح غرفة البواب مثل القرد الذي رأته في حلمها فصرخت واركنت الى الفرار هي واولادها وسمع القرد صراخها فتبعها مسرعاً على سور الحديقة . وقد شهد زوجها واولادها انها قصَّت عليهم الحلم قبل خروجها للنزهة وقال دوق ارجيل انه كان عنده قرد حينثذ يقيم قرب غرفة البواب

ومن هذا القبيل انرجلاً اسمة جون وليس حم في الناني او الثالث من شهر مايو سنة ١٨٨٢ انه كان في رواق مجلس النواب الانكليزي فرأى رجلاً لابساً سترة رمادية اطلق الرصاص على رجل لابس سترة زرقاء فقتله وسمع ان المقتول وزير فأثّر فيه هذا الحم تأثيراً شديداً وقصّه على زوجته واولاده وعزم ان يذهب الى لندن من بيته في كورنول ويحذر الوزراء فنهته زوجته عن ذلك . وفي الحادي عشر من شهر مايو هجم رجل على المستر برسيقال رئيس الوزراء في رواق مجلس النواب واطلق عليه الرصاص فقتله . ولم يكتب هذا الحلم الا بعد حدوث الحادثة بعشرين سنة ولكن شهد كثيرون انه وقع كما تقدام

ومن رأي الكاتب أن هذين الحلمين يؤيدان رأي القائلين بالانباء بالمستقبلات. وعندنا انه يسهل تعليلها بان رؤية المرأة للقرد في الصباحكانت من قبيل الاتفاق هذا اذا كانتشهادة زوجها واولادها مطابقة للواقع عاماً ولسكن كم من مرة يحدث حادث فيعلقه من حدث له بحم يقول انه حلمه في الليلة السابقة مع انه يكون قد حلمه قبل ذلك او بعده لان الذاكرة كثيراً ما تخطئ ولاسيا في التواريخ ، وبان الرجل الذي حلم بقتل الوزير برسيقال كان عارفاً بدسيسة تدس على قتله لانه كان شديد الوطأة على غير ابناء مذهب فاشتغلت افكار هذا الرجل بها ليلا أو يكون قد توهم بعد الحادثة انه حلم هذا الحلم قبلها

(٥) ومما يجرى هذا المجري ان بعض الناس برى علاقة بين حلم يتكرر مرة بعد اخرى وحادثة تحدث كلا حلم ذلك الحلم من ذلك أنَّ امرأة كانت تدعي أنها تحلم بطفل في حمام قبل موت واحد من اصدقائها . واخرى كانت تدعي انها تنحوض مياهًا عكرة وهي راكبة قبل موت واحد من معارفها . وثالثة تقول انها اذا رأت في حلمها شخصاً راكبًا في مركبة يجرها فرس واحد وتوارى عن عينيها في غابة كان ذلك نذيراً عوت ذلك الشخص. واتفق مرمَّ ان مرض زوجها وقطع الطبيب الرجاء منهُ اما هي فقالت انهُ سيشني لا محالة وكان سبب قولها انها حامت بد قبل مرضه راكباً مركبة بجرها فرس واحد ثم عدت وراء المركبة واوقفتها قبلما توارت عن عينيها فكان كما قالت . ومن هذا القبيل ما ذكرهُ لورد روبرتس (القائد الانكليزي الشهير) وهو انهُ لماكان شابًّا كان ابومُ في قيادة جانب من إلحيش في بشاور من بلاد الهند فالغي مرة حفلة داقصة قبل حدوثها لانهُ حلم حلماً مرتين متواليتين وهو يقول انهُ اذا تكرُّر عليهِ حلم واحد فذلك دليل على مونَّ واحد من اقاربهِ وفي اليوم التالي جاءَهُ كتاب ينعى اليَّهِ ابنتهُ ۚ ( اخت لورد روبرتس ) وكانتٍ في لاهور والبعد بينها ِ وبينِ بشاور نحو ٢٤٠ ميلاً . وقال الكاتب انهُ يعرف رجلاً يدعي انهُ كلاً حلم حَلماً معيناً حدث مصَّاب كبير فَاتفق مع سيدة على ان يرسَّل اليها رسالة كلَّا حلم حلمًا مثل هذا فارسل اليها رسائل كثيرة من هذا القبيل في غضون سنة ولكن لم يحدث على اثرها شيء مما قدَّر . وعندنا انه لوكتبتكل الاحلام المتقدمة وكل الاحلام والحواطر والمواجس حالما تقع لاصحابها كاكتب هذا الرجل احلامهُ لظهر انهاكلها عاديَّة لا تنطبق على ما تشير اليه الأكا تنطبق افكار الانسان وتقريراتهُ على ما تشير اليهِ بل لظهر ان الطباقها اقل من انطباق الافكار العادية

(٣) وقد يدَّعي البعض الهمكتبوا ما حاموهُ اوهجسوا به فجاء منطبقاً على ما يشير اليه واذا طالبتهم بابراز المكتوب عجزوا عن ابرازم مثال ذلك ما قيل من ان سيدة ايطالية مصابة بضعف عصبي ومعرضة للهستيريا ارسلت في ٢ دسمبر سنة ١٩٠٨ الى الدكتورسانتي الاختصاصي في الامراض العصبية تخبرهُ انها حامت بزلزلة ستصيب مدينة مسينا برَّا وبحراً فتخربها وان ذلك يحدث في الثامن والثامن عشر والثامن والعشرين من ذلك الشهر ( دسمبر) وطلبت منهُ أن يخبر ملك ايطاليا ليأمر سكان مسينا بالخروج منها . وعادت النوبات الهستيرية اليها في السابع والسابع عشر والسابع والعشرين من

دسمبر وفارقتها في الثامن والعشرين حين حدثت الزلزلة . ولم يحسب الدكتور سانتي لكلامها شأناً فلم يخبر الملك و لكنهُ ابلغ الخبر الى اكادمية الطب في اول يناير . وقد بحث الكاتب في اعمال اكادمية الطب الملكية برومية فلم يجد لذلك اثراً

(٧) ثم استطرد الى مقتل الملك اسكندر ملك السرب وزوجته الملكة دراجا ودعوى المرحوم المستر ستد ان امرأة عرَّافة تعيش مرخ تركيب الادوية اسمها مسز برتشل أنبأت بذلك قبل حدوثه باشهر . وقد عرَّ بنا ما نشرهُ ستد عن ذلك حينئذ في مقتطف أغسطس سنة ١٩٠٣ في فصل مسهب موضوعةُ العرافة الحديثةوعقبنا عليه بِهُولنا « نحن نعرف المستر ستد ونعترف له ُ بالفضل والنبل ولكننا لا نبر ثه من الميل الى تصديق الخرافات التي من هذا القبيل. ولا نقول أن احداً من الحضور حاول الخداع عمداً ولكن ذلك لا ينغي ان يكون المستر ل- فدع مسز يرتشل عن غير قصد وهو لا يدري فان محاولة قتل ملك السرب وزوجته كانت منوية كما ثبت من شواهد كثيرة ولا يبعد أن يكون ذلك قد بلغ المستر ل-وانهُ اطلع مسز برتشل عليه من حيث لا يدري لان من الناس من يفعل فعلاً واذا قلت له ُفيهِ انكره مُكل الانكار وهو غيركاذب في انكاره ِ اما لانهُ نسي حالاً ما فعلهُ أو لانهُ فعلهُ وهو في حالة من التعقُّـل غير حالتهِ العادية . وكذلك مسزّ برتشل يحتمل ان تكون قدسممت كثيراً عن وصف ملك السرب وزوجته وقصره والمكايد التي تكاد له وهي في حالة من التعقل غير حالتها العادية ثم عادت الى هذه الحالة لما اصابتها النوبة العصبية التي وصفت فيها ما وصفت . اما الحداع فنستبعده \* عنها وعن المسترل - • ولكننا لا تنفيهِ نفياً باتًّا لانكثيرين من مدعي العرافة اعترفوا قبل موتهم انهم كانوا يخدعون الناس خداعاً . ومن المحتمل ايضاً ان سكرتير المستر ستد مشارك لها في الخداع وقد لجأ الى الانكار التام ابعاداً للشبهة لكن هذا الاحتمال بعيد ولا يسوغ لنا ترجيحةً ما دمنا نجهل من هو الرجل ونجهل اخلاقةً . وما دامت مسز برتشل ماهرة الى هــذا الحد في رؤية الغيب او ما يأتي به الند فلهاذا لا تستعمل مهارتها في ما يكسبها الثروة بدلاً من عمل الادوية ويفيد بلادها فوائد سياسية لا تقدُّر بمال . على مَ لم يستعن بها المستر ستد على معرفة ما آلت اليه حرب الترنسفال وما تأول اليه الاحوال السياسية في بلاد الصين والعلاقات الدولية بين انكلترا وروسيا والحرب الدموية في الصومال والقلاقل المتوالية في ارلندا والمناظرات التجارية بين انكلترا واميركا والمانيا ونحو ذلك مما يدفع الناس الوف الجنيهات لمعرفة عشر معشارم » هذا ماكتبناهُ منذ ١٢ سنة فانظر ماكتبهُ المستر ارتشر الآن في شهر دسمبر سنة ١٩١٤ قال بعد وصف هذه الحادثة بالاختصار «يظهر بادئ بدء انهذه الحادثة مقنعة عام الاقناع بصدق العرافة ولكننا اذا دقفنا البعث رأينا الاس على غير ذلك فالمسيو مجانوفتش ( الذي كان سفير السرب في لندن ويقال انهُ كان في بيت ستد لما كانت العرافة فيه واطلع على انبائها بقتل ملك السرب وزوجته وانهُ ارسل حذر ملك السرب) النف كتاباً بعد ذلك سهاهُ «مأساة ملكية» ولم يشر بكلمة الى هذه العرافة وما قالتهُ وانبأت به . ولكن يظهر من كل صفحة في هذا الكتاب انهُ من حين اقترن الملك اسكندر بالملكة دراجا حُمكم عليه بالقتل ولم يكن ضباط الجيش بأنفون من المجاهرة بكراهتهم لهذا الاقتران . وقد حُدّر الملك مراراً من الخطر الذي كان فيه . وكل الذي يعرفون بلاط ملك السرب كانوا يتوقعون اغتيالهُ . ولا شبهة في ان مجانوفتش كان يتوقع ذلك ومثلهُ لازاروفتش ( لعلهُ الرجل المشار اليه بحرف ل ، ) واذا راجعنا الآن اقوال مسز برتشل وجدنا انها لم تصف ما حدث وصفاً صحيحاً فلم يكن هناك رجل اسمر وبيده خنجر كما قالت بل ان جماعة من الضباط دخلوا القصر وقتلوا الملك والملكة بالرصاص » انتهى كن هناك والملكة بالرصاص » انتهى كن هناك والملكة والملكة بالرصاص » انتهى كن هناك والملك والملكة بالرصاص » انتهى وقتلوا الملك والملكة والملكة بالرصاص » انتهى كن هناك والملكة والملكة بالرصاص » انتهى وقتلوا الملك والملكة والملكة بالرصاص » انتهى

ولا يخنى ان اغفال سفير السرب لامر هذه العرَّافة في كتاب مداره ُكلهُ على قتل ملك السرب مع ذكر م فيه نبوات اخرى يدعي انها بمت وهو من المصدقين بالمرافة كل ذلك يؤيد ارتيابنا في صحة الخبر الذي نشرهُ المسترستد حينتُذر وما آفة الاخبار الاَّ رواتها

هذا ولنعد آلى الاتفاقين الاولين في اسم عظمة السلطان واسم مندوب الملك وكون حروف اسميهما مجموعها تاريخان هجريان فانه يظهر لاول وهلة ان ذلك حدث عفواً من غير تعمل ولكن الامر ليس كذلك فاولاً ان السلطان لقب بسلطان مصر ولم يلقب بسلطان السودان ايضاً ولا ندري الآن هل يراد ادخال السودان تحت اسم مصر . وثانياً ان المألوف في كتابة اسم اسمعيل ان يكتب بغير الف بين الميم والمين فاذا حذفت هذه الالف تغير تاريخ السنة . وثالثاً ان كلة ارثور كتبت بالواو ويجب الت تكتب بغيرها وكلة مكهون يجب ان تكتب بالف بين الالف والهاء . وهذا شأن كل الاتفاقات فله توسع من جهة وتضيّق من اخرى ويزاد فيها ويحذف منها حتى تنطابق وتتوافق فلها توسع من جهة وتضيّق من القليل ولم يتعدّ حدود المرجّحات

# أظو إهر نفسية أم خداع

واجب علينا نحو القراء ان نقل اليهم اهم ما يتصل بنا من أخبار الباحثين في ما يسمونه بالظواهر النفسية والقوى الغريبة التي ينسبونها الى الوسطاء . وقد قرأنا في احدى مجلاتهم شيئاً عن أعمال فتاة بولونيّة تدعى استانسلاو تمسيك عملت أعمالاً تشبه اعمال اسابيا بلادينو المعروفة عند قراء المقتطف وقدامت ما الدكتور اوخورتش امام جماعة من علماء مدينة وارسوڤيا ونحن نقل بعض ما جاء عن ذلك في مجلة المباحث النفسية الانكليزية

جيء بهذه الفتاة الى دار الطبيعيات في مدرسة الصناعة والزراعة فنوَّمها الدكتور اوخورتش بالطرق المعتادة تمفحصها الحاضرون فحصأ مدققاً وفحصوا المائدة التي جلست امامها وجاء أحدهم بجرس صغير وضعة امامها علىالمائدة ووضعت يدهاعلى جانبي الجرس والمسافة بينهُ وبين كل منهما تتراوح بين اربع عقد وثماني عقد فلم تمض بضّع دقائق حتى اخذ الجرس يتحرك ويبعد عنها بعضالاحيان ولم تكن حركة يُدبها مطابقة لحركة الجرس بلكان الجرس يتحرك احياناً وهي لاتحركها . وانغلب الجرس مرة فطلب منها احد الحاضرين ان تعيدهُ كما كان ففعلت ذلك دون ان تلمسهُ . وبعد قليل من الزمن قالت انها تشعر بازدياد القوة فيها وربما المكنها رفع الجرس عن المائدة وكان في الغرفة مصوّر فطلبت منهُ ان يكون على عام الاستعداد لتصوير الجرس وهو مرتفع في الهواء فاخذ الجرس يرتفع قليلاً ويسقط ثم ارتفع دفعة واحدة الى حذاء حبينها وتمكن المصورمن تصويرم بثلاث آلات فوتوغرافية كانت موضوعة على ثلاث جوانب منهُ . وقد شهد الحاضرونكتابة إنهم فتشوا يديها قبل ان شرعت في العمل وانها لم تمس جسمها بهما مطلقاً وكانتا دامّاً على مرأى منهم ولم تمس الجرس في كل الاحيان. وكانت قبل الشروع في العمل تضع يديها على المائدة فيأتي احد الحاضرين بالجرس ويضعهُ بينها . ولم يروا أدنى علاقة او اتصال محسوس بين يديها وبين الجرس لا قبل العمل ولا في أثنائه ولم يروا شيئاً من هذا على الصور الفوتوغرافية

ثم امتحنت بطريقة جديدة لم تجرب قبلاً وهي من قبيل التجارب الكياوية فجيء بقطعة من الكرتون الابيض ووضعت عليها نقطة كبيرة من مذوَّب كلوريد الحديد

وعلى ٢٥ او ٣٠ مليمتراً منها نقطة اخرى من مذوّب فروسيانيد البوتاسيوم ولا يخنى انه بتكوّن من امتزاج هذين السائلين مركب ازرق اللون يعرف بازرق بروسيا وهو فروسيانيد الحديد .فوضت الفتاة يدها فوق النقطتين على ارتفاع بضع سنتيمترات عنهما واخذت تحركها تارة الى اليمين وتارة الى اليسار وبعد دقائق قليلة رأى الحاضرون ان لون النقطتين اخذ يزرق شيئاً فشيئاً وظهرت خطوط زرقاء دقيقة جدًا بين النقطتين منها خط في الوسط وسار الخطوط تقطعه على زوايا مختلفة . وقد فتشت يدها تفتيشاً مدوقةاً بعد التجربة فلم ير فيها اثر ما من المادة المعروفة بازرق بروسيا

ومن الاعمال التي عملتها رفعها زجاجة صغيرة عن المائدة دون ان تمسها وقبل ان فعلت ذلك ثنت كميها ورفعتهما الى ما فوق مرفقيها ثم جيء لها بماء وصابون فغسلت يديها ونشفتهما بمنشفة اعطيت لها لهذا الغرض

ثم وضعت عصابة على عينها و فحص الحاضرون يديها فحصاً مدققاً وامر واسكيناً بين اظافرها واناملها ليتحققوا ان لاشيء بينها واتى احد الحاضرين فامسك بيدها البمني وآخر امسك باليسرى وقاداها الى الماثدة ووضا يديها عليها ولم تعد ترفعها عن المائدة بعد ذلك . ثم عملت أعمالاً مختلفة وجيء بعدها برجاجة صغيرة ارتفاعها ١١ سنتيمتراً وفيها قليل من ماء الكولونيا فوضعت على المائدة بين يديها على مسافة منها فكانت كما حر كت يديها تتحرك الزجاجة لكنها لم ترتفع عن المائدة فطلبت الفتاة ان يؤذن لها ان تمعنط الزجاجة فاذنوا لها لكنهم اشترطوا عليها ان لا تمسها فقبلت بهذا الشرط واخذت تحر ك يديها على جانبي الزجاجة حركات افقية وعمودية واتفق أنها مست الزجاجة باحدى يديها على جانبي الزجاجة حركات افقية وعمودية ويفتشوا يديها مرة أخرى ففعلوا واعادوا الزجاجة الى مكانها على المائدة والمسافة بينها وبين كل من من يديها من سنة سنتيمترات الى ثمانية فلم تمض دقائق قليلة حتى أخذت الفتاة ترفع يديها والزجاجة ترتفع معها الى ان بلغ ارتفاعها ثلاثين سنتيمتراً او اربعين فوق المائدة والمشت كذلك هنهة وسقطت

وقد عملت هذه الفتاة اموراً اخرى غير ما ذكر وشهد الحاضرون بصحة أعمالها وكتبوا تقريراً ذيلوه بأسمائهم اهم ما جاء فيه انهم كانوا يفتشون بديها والادوات التي ترفعها تفتيشاً مدققاً كل مرة وانها لم تمسشيئاً من هذه الادوات بلكان أحد الحاضرين يضعها بنفسه على المائدة وان الظواهر لم تكن تقع فجأة بلكانت الفتاة تنبه الحاضرين

اليها قبل حدوثها وانهم لم يشتبهوا بخداعها مطلقاً . والذين وقعوا هذا التقرير جماعة من علماء الطبيعة في مدينة وارسوڤيا

والذين يعتقدون بصحة هذه الاعمال واشباهها يقولون ان في الجسم قوة لا نعلم نواميسها حتى الآن لكن يمكن اخراجها من الجسم في احوال خصوصية فتؤثر في الاجسام الجامدة وتحركها عن بعد بغير انصال محسوس ويسمون هذه القوة (Telekinesis) اي الحركة عن بعد . وكتب بعضهم في احدى المجلات يقول ان الاطباء وعلماء الطبيعة لا يصدقون بهذه القوة لانها على زعمهم مخالفة للنواميس الطبيعية المعروفة فالاجسام الجامدة لا تتحرك ما لم تحركها قوة من الخارج اما مباشرة او بواسطة من الوسائط فيظنون ان البحث في الظواهر التي نخالف هذا الناموس لا يليق بالعلماء لكنها في الحقيقة غير مخالفة له لان القوة التي تحرك الجماد في مثل هذه الاحوال تنتقل الليه بوسائل لا نعرفها حتى الآن

وكتب آخر يقول أن أعال أسابيا بلادينو لم يعد في الأمكان أنكارها فأذا أمكنها أن ترفع المائدة عن الارض بحضور شهود عدول متعصبين عليها والغرفة التي هي فيها ينيرها مصباح كهربائي قوتة ١٦ شععة ورجلان ممسكان بقدميها وركبتيها ويداها ظاهرتان للعيان فوق المائدة — أذا أمكنها أن تفعل ذلك لم يبق سبيل إلى الارتياب في مثل هذه الاعمال فأما أن يكذب الواحد منا حواسة أو يقول أن هذه الاموركلها خداع. أما الذين شاهدوا هذه الاعمال فأكثرهم يعتقد يصحتها فني الانسان قوة لا نعرف ماهيتها والاحرى بالعلماء أن يبحثوا في هذه القوة فأن الاعتقاد بالارواح خارج عن الموضوع ولو اعتقد بها بعض الباحثين في هذه الظواهر

هذا آخر ما قرأناهُ في هذا الباب والذين حضروا الاعمال التي ذكر ناها وشهدوا بصحتها اكثرهم من المدرّسين للعلوم الطبيعية والكيماوية ولكن إذا ثبت أن واحداً منهم كان متواطئاً معها على الخداع لا سيا وان الاعمال تجري ليلاً وعلى نور ضئيل لم يتعذر عليهما ان يخدما غيرهما

# الشخصية المتعددة والوسطاء

#### -1-

وضع خليل جبران الشاعر السوري الاميركي كتَيْباً باللغة الانكليزية ضمَّنهُ كثيراً من الحكم على طريقة خيالية شعرية . ومما اورده فيه ان امرأة وابنتها كانتا مصابتين بداء الحجولان في النوم (سمنمبولزم) فالتقتا ذات ليلة في مكان خارج بيتها وهما عشيان نامتين والتفتت كل منها الى الاخرى وكلتها كأنها عدو لها وتمنت موتها. ثم صاح الديك فاستيقظتا وتكلمتا كلام الحب كام وابنتها

فرض الكاتب ان لكل من هذه المرأة وابنتها شخصيتين مختلفتين متناقضتين الواحدة في النوم والاخرى في اليقظة . وهذا ليس بالام النادر عم ان المرء يستطيع غالباً ان يكبح جماح عواطفه في اليقظة ولكنه لا يستطيع ان يكبحها في النوم ولذلك يقال ان حالة المرء في يقظته صناعية أكثر منها طبيعية . وما يحدث من الفرق الظاهر بين النوم واليقظة يدوم في البعض اياماً

ذكر الفيلسوف الاميركي وليم جمس في المجلد الاول من كتابه مبادى، الفلسفة المقلية المطبوع سنة ١٩٠٧ حادثة شخص سمح له بذكر اسمه وهو القس السل بورن قال انه كان قد تعلم ليكون نجاراً وكان معطم في مذهبه ولكنه اصيب يوما بحادث افقده البصر والسمع وقتيمًا فترك التعطيل وتدين وصار يجول للوعظ والارشاد لكنه بني معرصًا للصداع والكما بة والاغماء وقد يدوم اغماؤه ساعة . وفيا سوى ذلك كان على تمام الصحة والنشاط حسن الاخلاق طاهر السيرة

وفي السابع عشر من يناير سنة ١٨٨٧ سحب ٥٥١ ريالاً من بنك في بلد بروفدنس واوفى بعض الديون التيكانت عليه وركب مركبة تجرها الخيل. وهذا آخر ما يتذكرهُ. فلم يرجع الى بيته ذلك اليوم ومضى شهران ولم يسمع احد عنهُ شيئاً .واعلن عن غيابه في الجرائد على غير جدوى حتىقام في الاذهان ان بعض الاشقياء قتلهُ ليسلب ما معهُ من النقود

وبعد أسبوعين انى رجل اسمةُ برون بلد نورستون واستأجر دكاناً صغيراً وجعل ببيع فيهِ الورق والأنمار والحلويات . وفي ١٤ مارس نهض في الصباح ونادى اهل

البيت الذي هو فيه وطلب منهم ان يخبرومُ ابن هو وقال لهم ان اسمهُ انسل بورن ولا يمرف نورستون ولا البيع والشراء . وان آخر ما يتذكرهُ انهُ سحب دراهم من البنك في بروفيدنس ولا يصدق انهُ مضى شهران من حين سحبها . فظن اهل البيت انهُ مصاب بدخل في عقله واستدعوا لهُ طبيباً فكان ظنهُ مثل ظنهم ولكنهم ارسلوا تلنرافا الى بروفيدنس سألوا عنهُ فوجدوا ان ما قالهُ صحيح وانى ابن اخته حالاً وعاد به الى بيته وكان قد نحل جسمهُ حتى فقد من وزنه عشرين رطلاً . ولم يكن يُعلم اين قضى الاسبوعين الاولين من غيابه قبلما استأجر الدكان في بورستون ولم يرهُ أحد يعرفهُ فيخبر بماكان من امر م في ذينك الاسبوعين . وكان مدة اقامته في نورستون شديد المواظبة على عمله و تكلم مرة في الكنيسة فاحسن الكلام وذكر حادثة حدثت شديد المواظبة على عمله و تكلم مرة في الكنيسة فاحسن الكلام وذكر حادثة حدثت

قال الاستاذ جمس « ان هذاكل ما عُرف من امرم حتى سنة ١٨٩٠ واقنعتهٔ حينئذ ان يُستهوى فاصابتهُ النيبوبة حالاً وعادت اليه ذاكرتهُ لماكان في حالته الثانية اي لما سمّى نفسهُ برون. ونسي كل ماكان يعلمهُ وهو في حالته الاولى وقال انهُ سمي باسم انسل بورن ولكنهُ لا يعرفهُ ولا اجتمع به في حياته. فقلنا لهُ ألا تتذكر زوجتك مسز بورن فقال انهُ لم يكن لهُ زوجة قط. ثم اخبر نا عما جرى لهُ مدة طوفانه في البلاد في الاسبوعين الاولين من اختفائه وقال انهُ قضى نصف نهار في بوستن وليلة في نيويورك ونصف نهار في نيوارك وعشرة ايام او اكثر في فيلاد لفيا وكان يقضي الوقت في الراحة والقراءة والجولان. واخبرنا اخباراً مفصلة عمّا جرى لهُ في نورستون كان حياتهُ كلها هي ما عاشهُ في حالته الثانية لا الاولى. ولم يذكر سبباً لجولانه سوى انهُ تعب واراد الراحة. وكان منظرهُ مدة غيبوبته هذه منظر رجل لجولانه سوى انهُ تعب واراد الراحة. وكان منظرهُ مدة غيبوبته هذه منظر رجل طاعن في السن يحاول ان يتذكر ما جرى لهُ في ماضي حياته . وقد حاولت ان امزج بين شخصيتيه بالتنويم حتى يتذكر ما جرى لهُ فيهاكليها معاً قلم افلح »

ومن هذا القبيل حادثة وقعت لنا في هذه العاصمة . لقينا فيها اول سنة قدمناها رجلاً في نحو الخسين من العمر اسمر اللوث قوي البنية دموي المزاج عملهُ الزراعة والاهتمام بالامور الزراعية حتى لا يكاد حديثهُ يخرج عنها . جاء نا ذات يوم بعد ان عرفناهُ وعاشرناهُ بضع سنوات وقص علينا قصة في غاية الغرابة قال أي ولدت في مدينة صداء في خان الافرنج ولما اربد تنصيري (عمادي) اتفق ان لويس فيليب ملك فرنسا

كان هناك اتى زائراً للقدس الشريف فطلبوالداي منه أن يكون عراً ابي فقبل واهدى اليا مليون فرنك وضها باسمي في بنك فرنسا وقد بلغت الآن اكثر من عشرة ملايين من الفرنكات لكن ابن عمي ذهب الى فرنسا وادعى انه أنا قصد الاستيلاء على هذا المال . ثم جعل بشتمه ويلعنه . وكراً رهذه القصة على سمعنا مراراً واتانا باوراق كثيرة قال انها مستندات تؤيد دعواه . لكن هذه الحالة كانت تزول بعد ايام فيعود الى عادته يتكلم عن الزراعة ودودة القطن وما اشبه من المواضيع

وبعد بضعة اشهر جاءً نا ذات يوم وقد طلع لهُ طالع جديد وهو ان لهُ خصوماً يتعقبونةُ ويشتمونهُ بالتلفون وبينها هو يَتكلم قال لنا اسمعوا اسمعوا واشار الى التلفون الذي عندنا وقال ألا تسمعون هؤلاء ونهض الىالتلفون وامسك سماعته ويجعل يشتمهم وكر"ر زيارتهُ لنا والدعوى ان خصومهُ يتهكمون عليه ويشتمونهُ بالتلفون . لكن هذهُ الحالة كانت تفارقةُ ايضاً فيعود الى جاري عادانهِ . وبعد مدة تغلبت حالة الجنون على حالة العقل حتى حاول قتل بعض ذويهِ فوضع في المارستان ومن ثم جعل يرسل التقارير المسهبة الينا والى لوردكرومر وملك الانكليز ويضمنها الغث والسمين الى ان خارت قواهُ وقضى نحبهُ مع شدة ما لتيمن العناية.وقد كنا نرى فيه الحالتين العقليتين علي تمام الجلاءِ ونرى انتقالهُ من احداهًا الىالاخرىكاْ تناكنا نرىجًا نبأ من دماغهِ أو ذاكرته يسكن ويخمل فيفيق الجانب الآخركما يحدث للوسيط حينما تقع عليه الغيبوبة ويتعذر علينا أن نصدقان شيئاً من الخارجكان يدخل دماغةُ ويؤثر فيه يَم يخر جمنهُ ثم يدخل ثانية دواليك لاسيا وان اقوالهُ وأفعالهُ فيالنوبة الواحدة لم تكن هي عماماً كما انتابتهُ وذكر صديقنا الدكتور وير متشل الاميركي المشهور في كتابٍ مدرسة الاطباء بفيلاد لفيا سنة ١٨٨٨ حادثة قديمة مرح هذا القبيل فصلها تفصيلاً دقيقاً بليغاً لانهُ كان من بلغاء الكتّاب عن فتاة اسمها ماري رينلدز قال ما خلاصته : - و حجدت حذه الفتاة ذات يوم مستغرقة في النوم بعد الساعة التي اعتادت ان تستيقظ فيهـــا ثم استيقظت بعد ان مضى عليها نائمة نحو عشرين ساعة ولكنها استيقظت على غير ماكانت عليه قباما نامت فان ذاكرتها فارقتها تماماً وظهر كأنَّها وُجُدت في العالم في تلك الساعة وهي لا تدرك شيئاً ولم يبق من معارفها السابقة سوى التلفظ ببعض الالفاظ كما يتلفظ بها الطفل من غير أن يكون لها ادنى علاقة بشيء كأنها لا تعني بها شيئاً . ولم تعرف احداً من ذويها لا والديها ولا اخوتها ولا اخواتها ولا اصدقاءها كأنها لم تركم من

قبلُ ولا رأت شيئاً مما حولها لا البيت الذي ربيت فيه ولا الحقول التي حوله ولا التلال ولا المندران فانكل ذلك ظهر جديداً لديهاكا نها ولدت تلك الساعة وفي تلك السن التي هي فيها وأول شيء حاول ذووها تعليمها اياء معرفة ذويها وقرابتهم منها فتعذر عليها أن تفهم مرادهم من ذلك بل بقيت تحسب ذويها غرباء عنها واعداة لها وقد ألقيت بينهم على اسلوب لا تدركه أ

ثم حاولوا تعليمها القراءة والكتابة فتعلمتها حالاً وكتب اخوها اسمها لكي تكتب منه فكتبت منه ولكنها ابتدأت بكتابته من آخره اي من الهين كا تكتب العربية منه فكانت في حالتها الاولى سوداوية المزاج نحب العزلة فصارت في حالتها الثانية انيسة ضحوكة نحب المزح والاجتماع بالناس ومشاهدة جمال الطبيعة في الهضاب والوهاد فجعلت تضرب فيها ماشية او راكبة وقد نخلو في الصباح فتقضي النهاركلة خارجاً الى ان يخيم الليل ولا تبالي هل هي سائرة في طريق مطروق او في برية لاسبيل فيها. ولعلها كانت تحسب اهله اعدالة لها . ولم تكن تعرف كانت تميل الى الحروج من البيت لأنها كانت تحسب اهله اعدالة لها . ولم تكن تعرف ما هو الحوف فان الحراج التي كانت تضرب فيها كانت حينئذ كثيرة الادباب السوداء ما هو الحوف فان الحراج التي كانت تضرب فيها كانت حينئذ كثيرة الادباب السوداء الضارية والافاعي الساشة فذرها ذووها منها اما هي فلم تبال بل كانت تضحك هازئة بهم و تقول لا يخفي علي انكم تبغون تخويني لكي ابقي في البيت اما الادباب التي تشيرون اليها فقد رأيتها وهي ليست الا كلاباً سوداء

وذات ليلة قصَّت الفصة التالية قالت بيهاكنت راكبة اليوم في وادر ضيق اعترضني كلب اسود كبير لم ار في حياتي اوقح منه فانتصب على قدميه وكثَّمر عن انيا به فوقف فرسي وابى السيركا نه خاف من هذا الكلب فضر بته لكي يتقدم فجل يتأخر فناديت الكلب لكي يبعد من طريقي فأبى ولما رأيت منه ذلك نزلت عن فرسي وعدوت اليه والمصى يبدى فوقف على قوائمه الاربع ودار وارتد في طريقه وهو يقف بين هنهة واخري يلتفت الي ويصر باسنانه ثم ركبت وسرت في طريق

واستمرَّت على ذلك خمسة أسابيع ثم نهضت ذات يوم بعد نوم طويل واذا هي في حالتها الاولى وجعلت تنظر الى والديها واخوتها واخواتها بالحب والبشاشة كما كانت تنظر اليهم قبل ان اصابها ما اصابها كانهُ لم يصها شيء. وجعلت تتعاطى اعمالها في البيت كأن الاسابيع الحنس التي مرَّت لم تكن في الوجود. ورأت ما حدث من التغيير في البيت فاستغربت حدوثهُ في ليلة واحدة ولم يبق في ذاكرتها اقل أثر

لما اصابها في الحسة الاسابيع الماضية ولا لجولانها ولا لاحاديثها مطلقاً . ولكن عاد اليهاكل ماكانت تعلمه فبل ان اصابها ما اصابها . وعادت تحب النزلة وعاودتها السوداة ولاسيا بعد ان قص دووها عليها حديث ما اصابها . وبعد اسابيع قليلة نامت نوما طويلاً واستيقظت وهي في الحالة المرضية التي مر وصفها وابتدأت هذه النوبة حيث انتهت تلك فزال من ذهنها انها ابنة لوالدين واخت لاخوة واخوات وزال معه ما عملته في الاسابيع الاخيرة التي استردت فيها حالتها الطبيعية ولكنها تذكرت كل ما اصابها في الحالة غير الطبيعية وحسبت ان الفاصل بينهما كان ليلة واحدة وأخبرت حينئذ بحقيقة امرها فلم تبال لان خفة الروح كانت متعلبة عليها فلا تسبأ بشيء . وتعاقبت عليها هاتان الحالتان مدة خس عشرة سنة او ستة عشر سنة واخيراً استمرت في الحالة الثانية المرضية ٢٥ سنة الى الن ادركتها الوفاة الا أنها لم تكن في هذه السنوات الحنس والعشرين خفيفة الروح شديدة الجذل كاكانت اولاً حتى ظن البعض انها حالة ثالثة لها بل صارت كثيرة التمقل وافرة الاجهاد على سرور لا يفارقها الها حالة ثالثة لها بل صارت كثيرة التمقل وافرة الاجهاد على سرور لا يفارقها المناص في بعض هذه المدة وكان تلامنها يجونها ويكرمونها كباراً وصفاراً وصفاراً

وقضت السنوات الحنس والعشرين الاخيرة في بيت ابن اخيها القس الدكتور جون رينلدز وكانت في جانب من الوقت ربة لبيته فاحسنت القيام عليه

قال الدكتور وبر متشل ان الدكتور رينلدز هذا لا يزال حيًّا وهو الذي بعث اليّ بما تقدم من التفاصيل عن عمته وكتب اليّ في ٤ ينار سنة ١٨٨٨ يقول انها في اخريات ايامها جعلت تتذكر بعض ما جرى لها تذكراً ولَكنها لم تكن تعلم أذاكرتها انتبهت لهُ أو انهُ ناتج عمًّا سمعتهُ من الغير عنها . وقد توفيت سنة ١٨٥٤ وعمرها ٢٠ سنة وفي اليوم الذي توفيت فيه نهضت في الصباح لالشكو شيئاً وافطرت وجعلت تعمل اعمالها البيتية على جاري عادتها ثم وضعت يداها على رأسها وقالت لا أدري ماذا أصاب رأسي ووقعت على الارض فحملت الى مقعد وللحال اسلمت الروح

وقد شاهدنا نحن حالة متكررة مثل هذه في صديق كان من اظرف الشبان واذكاهم سقط في الامتحان الطبي ثم امتُحن في العام التالي وجاز الامتحان ولكن سقوطة السابق اثر فيه تأثيراً شديداً فجعلت تنتابة نوبات بؤس وجذل كل يومين او ثلاثة ، فاذا كان في حالة الجذل صار كلة ظُرفاً لا يكف لسانة عن الكلام

والتنكيت وزاد عقلهُ مضاءً في تشخيص الاِمراض ووصف العلاج لها . واذا اننابتهُ حالة البؤس او السوداء لم تمد تسمع منهُ الأ الشكوى والانين والتَّخوف من الناس. كان يزورنا وهو في حالة جذلهِ وَيقيم عندنا يوماً او اكثر وهو غاية في الظرف والانس ثم تنتا بهُ السودا؛ فتظلم الدنيا في عينيه وعبثاً كنا نجاول اقناعهُ بان هذه الحالة عرَضٌ مفارق وقد يكونُ سِبها سوء هضم واذا قلُّـل طعامهُ واستعرُّ على تقليله فقد يصطلح هضمة وتفارقة هذم السوداء ولا تعاوده. فيقول قد يكون هذا نصيب غيري اما أنا فقد قضي عليٌّ . ثم صارت نوبات الجذل تطول لكنهُ صار فيها كثير النهور في الكلام لا يراعي مقام احد . وتركنا سورية سنة ١٨٨٥ وهو على هذه الصورة وبلغنا انهُ بقي عليها الى أن ادركتهُ الوفاة منذ عهد قريب . ويظهر لنا ان جانباً من دماغه كان يَعمل بشدة في حالة الجذل فاذا تعب تولامُ الضعف وعمل ضيفاً الى أن يسترد قواهُ . وكل ما فيه داخلي Subjective لا منروح خارجي يعمل به . ومثُـلةُ مثلكثيرين منِ الذين يتناولون الحشيش فانهم يصيرون في حالة التحشيش غاية في الظرف والذَّكَاءِكَأْنَهم بُـدلوا باشخاص آخرين وهم ليسواكذلك في حالهم العادية . مثل بعض الذبن يتعاطون المورفين . نعرف محامياً منهم كان اذا زال منهُ فعل المورفين عنوان الكاً بة والساَّمة والضجر من الحياة فاذا حقن نفسهُ بالمورفين ولو خلسة صار عنوان البشاشة والظرف والطلق لسانة في الكلام وسرد الحجة بعد الحجة . ولا نظن أن احداً يدَّعي الآن أن ما يصيب حؤلاء الناس من تغير الاحوال نانج عن فعل ملاك أو شيطان أو روح ميت من الاموات . لا لأن ارواح الملائكة والشياطين والموتى غير موجودة حتماً بللان هذه الاحوال لا تستلزم ان تكوَّن من أفعال الاروّاح

### ۲

لقد ذكرنا اشخاصاً ظهرت في كلّ منهم ذانيتان الواحدة مخالفة للاخرى. احدها عادية مألوفة والاخرى شاذة نادرة . وقد ذكر علماء الفلسفة العقلية وعلماء الامراض العصبيّة حوادث كثيرة من هذا القبيل فرأينا ان نذكر بعضاً منها ايضاً وبعض ما يصيب الوسطاء الذين ينامون بالاستهواء قبل الكلام على النتائج الكلية التي يمكن استنتاجها منها من هذا القبيل ماذكره المسيو جانه الفيلسوف الفرنسوي عن امرأة فلاحة اسمها ليوني قال : — ان حياة هذه المرأة اشبه بقصة خرافية منها بحادثة تاريخية محيحة فانها

اصيبت بالمشي النومي (سمنمبولزم) منذكان عمرها ثلاث سنوات . ونوَّمها كثيرون من ممارسي صناعة التنويم منذكان عمرها ١٦ سنة وقد صار عمرها الآن ٤٥ سنة. فني حالتها الطبيعية تكون كأنها بين اهلها الفقراء وفي حالتها الثانية تكون كأنها في بيوت الاغتياء والاطباء والآن اذا كانت في حالتها الطبيعية رأيتها ساكنة رزينة وديعة تلاطف كل احد.والذي ينظراليها لابرى فيها شيئاً مما تصير اليه في حالتها الثانية وحالما تسهوي وتنوَّم تتغيركل اطوارها فانِها تصير مزاحة كثيرة الحركة والهذر تقابل من يكلمها بالنكات والمزح القارص وتقلدالذين يرونها متهكمة عليهموتخترع الاقاصيص عنهموتقوىذاكرتها حينتذً الى حدِّ عجيب فتذكر اموراكثيرة لا تتذكر شيئًا منها وهي في حالتها الطبيعية وتأبى وهي في حالة الاستهواء اوالغيبوبةان تستى باسم ليوني وتصر على ان تدعى ليو نتين او ليوني الثانية وتنسبكل ما يقع بهاحينتذرمن التغير الى ما أصابها وهي تمشي في نومها اماحالتها الطبيعية فهي حالة اليقظّة . وفي حالتها الطبيعية تعرف ان لها زوجاً واولاداً ولكن اذا اصابتها الحالة الثانية بقت تعترف باولادها ولكنها تنكر زوجها سبب ذلك ان طبيباً استهواها وهي تلد ولدها الاولكي يسهّل عليها الولادة فصارت في حالة الاستهواء تبتى حاسبة أن لها أولاداً . ثم صارت تنتقل بالاستهواء إلى حالة ثا لثة فتصير سكوتة عبوسة بطيئة الحركة كثيرة التأني في كلامها. وتقول حينثذ « أني لست التي كانت في الحالة الاولى فان تلك امرأة عاقلة ولكنها بليدة وهي ليستمني ولا إنا منها» وتقول ايضاً « اني لست ليوني الثانية واي شيء ترونهُ فيَّ بما في تلك المجنُّونة »

فليوني الاولى لا تعرف الا نفسها . وليوني الثانية تعرف نفسها وتعرف ليوني الاولى . وليوني الثانية وتميز الاولى . وليوني الثانية تعرف نفسها وتعرف ايضاً ليوني الاولى وليوني الثانية وتميز كل واحدة عن الاخرى . وشعور ليوني الثانية نظري وسمعي وشعي . وقد ظن الاستاذ جانه اولا انه هو الذي اكتشف ليوني الثالثة نم علم أنها كثيراً ماكانت تصاب بتلك الحالة قباما رآها وقد اوصلها اليها رجل نوعها وبالغ في تنويمها بعد ما بلغت حالتها الثانية وسماها حينئذ ليونور وذكر المسبو بورو والمسبو بيرو في كتابهما «تغيرات الشخصية» رجلا اسمه لويس اقام مدداً مختلفة في الحيش وفي المستشفيات وفي الاصلاحيات وقد أصيب بالصرع وفقد الشعور والتيبس في ازمنة وامكنة مختلفة . ولماكان عمره مهم المنقكان في اصلاحية زراعية فلدغته أفعى شلت رجليه عن الحركة ثلاث سنوات وكان في غضونها في اصلاحية زراعية فلدغته أفعى شلت رجليه عن الحركة ثلاث سنوات وكان في غضونها

ظريفاً ادبياً بحتهداً.ثم اعترته نوبة شديدة بنتة فزال شلل رجليه وزالت معه ذاكرته لكل ما حدث له في تلك السنوات وتغيرت أطواره فصار نهماً محبًا للخصام شكس الاخلاق يسرق ما مع رفاقه من النقود وما عندهم من الخر . ثم فر من الاصلاحية ولما اقتفوا اثره وفيضوا عليه حاول التخلص منهم بكل جهده . ولما رآه الدكتوران المشار اليهما آنفاً كان شقة الايمن مفلوجاً لا يحس وأخلاقه شكسة الى الدرجة القصوى وانتقل شلله الى الشق الايسر باستعال المعادن وزال من ذهنه كل تاريخه في الحالة السابقة وانتقل الى الحالة التي كان فيها قبلها وتغيرت اطواره واخلاقه كلم ان ثم ظهر ان كل ما يعتريه من تغير الحالات يزول باستعال المعادن والمغنطيس والكهربائية والحامات ان كل ما يعتريه من تغير الحالات يزول باستعال المعادن والمغنطيس والكهربائية والحامات وكل حالة من الحالات السابقة عكن اعادتها اليه بالاستهواء . وصارت الحالات السابقة تنتابه بالتوالي كلا اصابته نوبة صرع . وكما صار في حالة من الحالات لسي كثيراً عملان به في الحالات الاخرى كان بين حالته الجسدية وحالته العقلية ارتباطاً تامًا لا ينفك حتى اذا تغيرت الواحدة تغيرت الاخرى أيضاً

وذكر الدكتور ازام من اطباء بوردو حادثة امرأة اسمها فليدا جعلت تنتقل من حالمهاالطبيعية الى حالة أخرى وعمرها اربعة عشر سنة فتتغيركل أطوارها وتبقى وهي في الحالة الثانية تتذكر ما كانت به وهي في الحالة الاولى ولكنها اذاعادت الى الحالة الاولى نسيت حالمها الثانية . وكانت حالمها الثانية أرقى من الاولى من كل وجه . ولما صار عمرها ٤٤ سنة صارت تقضي أكثر أيامها وهي في الحالة الثانية وكان نسيانها لحالمها الثانية وهي في الحالة الاولى عند في الحالة الاتفلت فجأة من الحالة الثانية الى الاولى كما حدث مرة وهي سائرة في جنازة احدى صديقاتها فانها انتقلت بغتة من الحالة الثانية الى الاولى كما حدث مرة وهي في الحالة الثانية ثملا انتقلت الى الحالة الاولى غاب عنها من هيسائرة وحبلت مرة وهي في الحالة الثانية ثملا انتقلت الى الحالة الاولى غاب عنها كيف حدث لها الحبل . وقد افضى بها غيظها من نفسها مرة الى محاولة الانتحار كيف حدث لها الحبل . وقد افضى بها غيظها من نفسها مرة الى محاولة الانتحار وذكر الدكتور ريجر رجلاً مصاباً بالصرع كان في حالته الطبيعية كسائر الناس وذكر الدكتور ويجر رجلاً مصاباً بالصرع كان في حالته الطبيعية كسائر الناس واذا اعترته ألحالة الثانية خرج من يبته وقضى بضعة اساسع مع اللصوص وقطاع واذا اعترته ألحالة الثانية خرج من يبته وقضى بضعة اساسع مع اللصوص وقطاع واذا اعترته ألحالة الثانية خرج من يبته وقضى بضعة اساسع مع اللصوص وقطاع

الطرق. ثم يقبض عليه ويحاكم ويسجن ولكن اذا انتقل حينتَذَر آلى الحالة الاولى نسي كل ما فعل ولم يفهم لماذا حوكم وسجن ولم يمكن افناعهُ بأنهُ فعل ما فعل

ومن رأي المسيو جانه ان ما يصيب الانسان في حالة الاستهواء من نسيان بعض

الحروف او بعض الاسماء نسياناً وقتيًّا يصيبه في الحالات المشار اليها آنفاً بمقدار اعظم وعلى صورة اتم فان فقد الذاكرة او توقف فعلها يكون هنا حالة مَرضية وهو سبب تغير الشخصية لان المصاب يشعر في الحالة الواحدة بغير ما يشعر به في الحالة الاخرى . فكا نه صار شخصين مختلفين هذا اذا نسي وهو في الحالة الواحدة كل ما كان عليه وهو في الحالة الاخرى. واذا انتقل الى حالة ثالثة كالمرأة ليوني صاركاً نه ثلاثة اشخاص مختلفة . وقد قرَّر الاستاذ جانه انه أذا زال شعور انسان في حالة شعترية زال معه كل تذكر لما كان يشعر به قبلها فاذا توقفت حاسة السمع فقد المصاب تذكر الاصوات فاما ان يتعذَّر عليه النطق تماماً واما ان يصير يتكلم بالاشارات او بأصوات لا معنى لها واذا توقفت حاسة الحركة صار المصاب يقصد تحريك اعضائه بأصوات لا معنى لها واذا توقفت حاسة الحركة صار المصاب يقصد تحريك اعضائه متعذراً .ثم اذا زالت هذه الحالة وانتقل الى الحالة الاولى عادت الذاكرة الى حالها متعذراً .ثم اذا زالت هذه الحالة وانتقل الى الحالة الاولى عادت الذاكرة الى حالها ولمن الذاكرة في الفيلسوف ولك ان كل تغير في الذاكرة يصحبه تغير في الشخصية . ولعل الذاكرة هي الشخصية او هي كل شيء غير مادي في الانسان كما بيّن الفيلسوف ولعل الذاكرة هي المنادة والذاكرة

#### \*\*

نأتي الآن الى الوساطة والوسطاء الذين كثرت الضجة حولهم في هذه الايام. قال الاستاذ جمس ان حال الوسطاء مثل حال الاشخاص ذوي الشخصيتين المشار اليهم آنفاً لا فرق بين هذا الفريق وذاك الا في ان النيبوبة التي يقع فيها الوسيط لا تطول الا بضع دقائق الى بضع ساعات . واذا تمكنت من شخص فقد في حالته الطبيعية تذكر ما يحدث له في حالة النيبوبة »

« فان الوسيط يتكلم وهو في حالة الغيبوبة ويكتب كأن شخصاً آخر هو الفاعل فيه وهذا الشخص قد يذكر اسمة و تاريخة وهو الذي يطلقون عليه اسم المرشد او الوازع Control فني الزمن الماضي كان يقال ان هذا الشخص شيطان ولا يزال البعض يقولون انه شيطان . واما عندنا في اميركا فكان يقال انه من هنود اميركا او انه شخص يتكلم كلاماً زقاقيًا بذيثاً ولكنه لا يؤذي احداً ويقال في الغالب الآن انه روح ميت معروف او غير معروف لدى الحضور

والذين يفعلون افعال الوسطاء متها ثلون في ان لـكل منهم شخصيتين تتناوبا نه ِ. وقد

لا يكون في الوسيط آفة عصبية اخرى . وامر الوساطة هذه لا يزال غامضاً وقد شرع العلماء يبحثون فيها بحثاً علميًّا واوطأً انواعها الكتابة الآلية . واخفها ان يكتب الوسيط وهو يدري انه يكتب ويفهم ما يكتبه ولكنه يرى نفسه محمولاً على الكتابة رغماً عنه ويتلو ذلك ان يكتب وهو لا يدري انه يكتب بل قد يكتب وهو يقر أكتاباً او يتكلم مع آخر . ومن هذا القبيل التكلم كأنه بالهام والضرب على آلات الطرب والمتكلم والضارب يدريان ما يفعلان ولو لم يفعلاه عن قصد بل طوعاً لقوة تدفعها الى فعله واعلى انواع الوساطة النيبوبة التامة حين يتغير الصوت واللغة والحركات وينسى الوسيط عند ما يفية كل ما قاله وفعله وهو في النسوبة ولا يتذكره الاً حنما يبود الها ثانية

ومن الغريب ان كلام الذين يصابون بهذه الغيبوبة يجري على نسق واحد تقريباً على اختلاف الاشخاص فالمرشد Control في اميركا اما انه روح رجل هندي فظ على المنتخاص فالمرشد المراة سكواد والرجل براف والبيت وغوم على في كلامه إلى حد الافراط يسمي المرأة سكواد والرجل براف والبيت وغوم (وهي اسهاء المرأة والرجل والكوخ بلغة الهنود) او انه من اهل الادب فيتكلم بالفاظ فلسفية منمقة عن الارواح والوثام والجال والشريعة والارتقاء والتقدم (۱) كأن كاتباً كتب للوسطاء نسخة واحدة ادخلوها في كلامهم . فهل في الدنيا روح عام يؤثر في العقل الباطن تأثيراً واحداً . اما انا فقد اقتنعت عما شاهدته مراراً عديدة في وسيطة وهي في حالة الغيبوبة ان مرشدها يختلف عنها وهي في اليقظة فانه طبيب فرنسوي ميت وانا مقتنع انه ذكر اموراً واحوالاً متعلقة باقارب الوسيطة احياة وامواتاً وباحوال اناس من الحضور في الجلسات والوسيطة لم تلقهم من قبل ولا وامواتاً وباحوال اناس من الحضور في الجلسات والوسيطة لم تلقهم من قبل ولا والمهاءهم. وانا اذكر رأي هنا غير مؤيّد بالدليل لا لكي اقنع احداً به بل لاني واثق ان البحث في هذا الموضوع من اهم ما تحتاج اليه الفلسفة العقلية ولكي احمل واحداً ان البحث في هذا الموضوع من اهم ما تحتاج اليه الفلسفة العقلية ولكي احمل واحداً واتنين على الاحمام بموضوع يا نف ادعياء العم غالباً من النظر فيه »

هذا ما قالهُ الاستاذ جمس وهو صريح في أن الوسطاء من قبيل الاشخاص ذوي الشخصيتين او من قبيل الذين ينوسمون بالاستهواء ويزاد تنويمهم حتى يبلغوا درجة النيبوبة. وقد ذكرهؤلاء دواليك في فصل واحد من كتابه المشهور في الفلسفة العقلية ولكنهُ استغرب جدًّا كون الوسيطة التي شاهدهاكانت تعرف اموراً لا ينتظر ان تعرفها وهي تدعي ان لها مرشداً ترشدها روحهُ وهو طبيب فرنسوي

<sup>(</sup>١) «المقتطف» كالوسطاء الذين استنطقهم السر اوليفر لدج

وأكبر حجة يحتج بها المعتقدون بمناجاة الارواح هيكون الوسيط يذكر اموراً لا ينتظر آنهُ يعرفها ولا يعرفها آذا أفاق وزالت غيبوبتهُ . ولا ينكرون آن أكثر كلام الوسطاء لغو او تضليل او لا صحة له مطلقاً حتى ان الفريق الاكبر من المسيحيين يعتقد ان الناطق في الوسطاء ارواح الشياطين لا ارواح الموتى . وذهب بعضهم الآن الى ان الناطق في الوسطاء ارواح أناس ذهبوا الى السهاء ووصفوها كما توصفُ في الأنجيل تماماً اما نحن فالمشاهد التي رأيناها ظهر لنا منها ان الحضور توهموا انهم سمعوا اسهاءهم واسماء بعض اقاربهم المتوفين وهم أنما سمعوا الفاظأ غير وانمحة يفهمها كل احد حسب ما هو قائم في ذهنهِ . فاننا سمعناها معهم ولم نفهمها كما فهموها وبذلك تفسر اقوال الوسطاء الذين شاهدهم الاستاذ جس مماكان الوسيط يذكره عن بعض الحضور وهو لا يعرفهم ولا يعرف أساءهم. أما ماكات الوسيط يقوله عن اقاربه فن معلومات محفوظة في عقله الباطن الذي اطلق عليه الاستاذ ميرس اسم Sublimenal self اي تحت عتبة الشعور واطلق عليه شو بنهور وفون هارتمن اسم اللاشعور Unconscious ثريد بذلك أن بعض الناس يسمعون ويقرأون عرس اموركثيرة فترسخ في عقلهم الباطن ولكنها لا ترسخ او لا يبتى ذكرها في عقلهم الظاهر الذي يستولي عليهم وهم في حالتهم الطبيعية . فاذا مرضوا او ناموا بالاستهواء واصابتهم الغيبوبة تذكروا ما هو راسخ في عقلهم الباطن وذكروهُ . وهـذا شأن السكارى والحشاشين الذين يخدّر المسكّر عقلهم الظاهر فينتبه عقلهم الباطن ويجعلهم يتكلمون بإمور لا يتكلمون بهما في حالهم العادية . ومن هذا القبيل ما يصيب الخطباء والشعراء فانهم اذا تنبهت قرائحهم او عقولهم الباطنة أفاضوا في الاقوال والاشعار بما يتمذَّر عليهم في حالهم العادية

ولذلك نجد ان الوسطاء الذين قاموا في الميركا في أواخر القرف الماضي كانوا يقولون ان مرشديهم ارواح من ارواح هنود اميركا فيتكلمون بلسانهم لانهم كانوا يذكرون ما قرأوه أو سمعوه في صغرهم من اخبار الهنود وقصصهم التي روتها لهم مربياتهم او قرأوها في القصص المكتوبة عن هنود اميركا. والآن صار الوسطاة يذكرون اموراً علمية طبية او فلكية او رياضية او اموراً دينية او ادبية او سياسية او اخباراً عن الحروب والمعارك حسب ما قرأوا او سمعوا أو تصوروا وبعلقون ما يذكرونه بشخص يصح ان يعلق به ما ذكروه كأن يكون طبيباً او ادبياً قسيساً او حبنديًا او غير ذلك

ولماكان الوسيط معرَضاً للغيبوبة فقد تعتريهِ من غير منوم فينتبه عقلهُ الباطن ويفكّر في الموركثيرة ويستنتج تتائج معقولة من مقدمات معروفة فيستنتج مثلاً ان الحرب تنتهي في اواخر سنة ١٩١٨ يفعل ذلك وعقلهُ الظاهر غير عالم بما جال في عقله الباطن ثم اذا غاب وجعل يكتب وهو في غيبوبته كتب ما استنتجهُ عقلهُ الباطن فيآتي كنبوءة مع انهُ نتيجة معقولة وصل البهاكثيرون من العقلاء

ولا يخنى علينا ان بعض ما روي عن الوسطاء لا يعلل بما تقدم ولكن الذين فحصوا بعض الغرائب المروية وجدوا فيها بعداً عن الحقيقة مقصوداً او غير مقصود وانها اذا رد"ت الى حقيقها زالت منهاكل غرابة . وهذا كثير الوقوع في كل الاخبار والمعاملات فان زيداً يقص عليك خبراً تراه في غاية الغرابة يتجاوز المعقول ولدى البحث تجد ان عمراً كان مع زيد وشاهد ما شاهده زيد عاماً ولكنك تجد خبره عما حدث خالياً من كل غرابة . وكثيراً ما وقعت لنا حوادث من هذا القبيل فكنا نسمع اقوالاً من وسيط في حال النيبوبة ونشاهد منه اعمالاً فلا نجد في اقواله ولا في اعماله شيئاً غير عادي ويكون معنا آخر فيروي عما رأى وسمع اموراً في حد الغرابة الما لقلة تدقيقه او لسبق انتظاره الخوارق او لميله الى المبالغة فيا يرويه وكل ما تقدم يصدق على الوسطاء المخلصين لا على الخادعين عن قصد

ويخطى من يظن ان تخطئة الوسطاء فيما يدّعون او فيما يدعيه المتقدون بمناجاة الارواح مفاده نفي الروح والاكتفاء بالمادة. نعم اذا ثبت بالدليل القاطع ان مرشدي الوسطاء ارواح اناس معروفين من الموتى كان ذلك دليلاً قاطعاً على بقاء ارواح الموقى وبقاء مشاعرها من غير اجسام مادية وتأثيرها في بعض الاحياء. ولكن اذا لم يثبت ذلك بل ثبت أنها من ارواح الشياطين كما يذهب قريق كبير من الناس او ان لا ارواح هناك بل كل ما يحدث من هذا القبيل أنما هو من انتباه الوسيط الى محفوظات عقله الباطن كما نعتقد نحن فلا يكون ذلك نافياً لوجود الارواح على الاطلاق لاسيا وان الذي يتتملم بألسنة الوسطاء روح شيطان لا روح السان هم اشد الناس اعتقاداً بوجود ارواح المونى وخلودها

وعاد الاستاذ جمس فقال ان دعاوي بعض الوسطاء بحلول روح رجل من الاموات فيهم تظهر احياناً كثيرة وانحجة البطلان وذكر مثالاً لذلك حادثة الفتاة لورنس ڤنوم

# الفنتريلكوست اي المتكلم من بطنه

حضرنا بالامس مجلساً قام فيه إحد الذين يدَّعون انهم ينامون نوماً مغنطيسيًّا ثم يصيرون قادرون على قراءة آلافكار فنومتة زوجتة وجعلت تسأل الحضور رجالأ ونساءً عن الاغاني التي يريدون ان يلعبها على آلة موسيقية فيلعبها من غير ان تقول لهُ شيئاً . تقف أمامك وتقول لك ماذا تريد ان يلعب لك فتعين لها أغنية معروفة فتلتفت الى زوجها وهي بعيدة عنةُ وتشير اليهِ بيدها فيذكر هو اسم الاغنية المطلوبة ويلعها على آلة موسيقية وعلى عينيه عصابة سودا؛ . وقد طلب مناكثيرون أن نفسر لهم ذلك . ويقيننا أن الرجل لم يكن نائمًا النوم المغنطيسي ولم نرَ عليهِ أقل شيء مرز دلائل النوم إلاَّ ما يتصنُّع بهِ تصنُّعاً ولعلَّ المرأَّة من الذين اتقنوا صناعة الفنتر يلكوسم اي التكلم من البطن فاذاً ذكرت لها اسم أغنية التفتت الى زوجها واشارت اليه بيدها وذكرت لهُ اسم الاغنية فتسمعهُ هو يتلفظ باسمها على أثر اشارتها اليهِ بيدها والحال انها مي التي تلفُّ ظت به ولكن ظهر لك كأن الصوت صدر منه لا منها . فيسمع اسم الأغنية مهاكمًا تسمعها أنت ويلعبها على الآلة . وكل الغرابة محصور في ان المرأَّة تتكلم من بطنها اي تكيُّـف صوتها حتى يظهر انه ُ صادر من زوجها لا منها . والناس الذينُ يقدرون على تكييف اصواتهم على هذه ِ الصورة قلال جداً ولكن لا شهة في انهم يجعلون من يسمعهم يظن ان صوتهم صدر من جهة غير الجهة التي هم فيهــا حسبا يشاؤون وقد ينظر اليك الواحد منهم ويكلمك بكلام فتظن المتكلم شخصاً آخر واقفاً وراءك او عن يمينك او عن يسارك حسبا يشاء المتكلم الحقيقي . وقد كتبنا مقالة مسهبة في هذا الموضوع في المجلد الثاني من المقتطف لا نرى بأسًّا باعادة اكثر ماجاء فيها وهو

الفنتريلكوست كلة اعجمية مأخوذة من اللاتينية بمعنى المتكلم من بطنة وتطلق على من يستطيع ان يكيّف صوته على شكل انه اذا كلك من امامك اوهمك بان المتكلم رجل آخر يكلمك من وراثك او من فوقك او من تحتك او من السهاء او من الهواء او من تحت الارض او من حائط في المسكن او من ابريق او من بقعة لا ترى فيها احداً حتى يسبق الى ظنك ان المتكلم روح و خيال او شخص غير منظور. ولذلك كان الاو لون يعتقدون ان من كان كذلك من البشركان في بطنة شيطان يتكلم او تابع

كما سيجيءُ.واما المتأخرون فكشفوا حقيقة امرهم وازالوا عن الابصار حجاب سحرهم حتى صاروا اليوم يمارسون صناعتهم لبسط البشر بدلاً من ان يخدعوهم بها ويلعبوا بعقولهم كيف شاءُوا

قال الاب دولاشابل الفرنساوي وهو من اشهر من كتبعن المتكلمين من بطونهم: كنت يوماً اتحدث مع سمّان اسمه ُ جل فبعد ما جرى الحديث بيننا طرق اذني صوت ينادي باسمي من سقف الفرفة التي كنا جالسين فيها وخال لي انه ُ آت من بيت جاري فالتفت ُ الى تلك الحجة وقد اشرت اليها بيدي فسمعت ذلك الصوت بقول لي من تحت الارض « ليس من هناك خرج الصوت » ثم سمعته ُ يخاطبني من الحائط ثم من فوقي ثم من جهة اخرى حتى لم تبق جهة لم اسمعه منها وكنت متيقناً ان هذه الاصوات هي اصوات السمّان مجالسي لاني خبرت عنه كذلك واستحضرته ولا تحقق الخبر ومع اني كنت اترقبه مجرس لم ار شفتيه تتحركان ولا نظرته بيدي امارة تدل على انه كان يتكلم ولكن وجهه كنان منحرفاً عني فلم ار منه الاسماد السمّان وجهه كنان منحرفاً عني فلم ار منه والله شقّا واحداً

وقال أيضاً عنه أن استصحبته وأنه من ارباب المعارف أعضاء بجمع العلوم بباريس وذهب معهم جماعة من اكابر القوم الى غاب وكان بينهم امرأة شريفة لم تعلم شيئاً عنه فاخبروها انهم محموا بظهور روح راصد في الغاب فعز مواعلى الذهاب الى هناك لينا كدوا الحبر . ولما جلسوا لتناول الطعام سحمت المرأة صوتاً يكلمها من فوق رأسها فاجفلت والتفتت نحو الصوت فسمعته كيكلمها من بين الشجر ثم عن الاغصان ثم من تحت رجليها ثم عن بُعد حتى مر عليها ساعتان من الزمان وهي واثقة بان من يكلمها روح لا بشر وفي كتاب الدروس الاولية في الفلسفة المقلية للدكتور دانيال بلس رئيس المدرسة الكلية السورية: ان لويس برابنت خادم فرنسيس الاول ملك فرنسا علق احدى بنات الاغنياء فطبها فمنع منها وبعد مدة قصيرة توفي ابوها فذهب لويس الى امهاكانه في يقصد تعزيبها وبعد ما استقر قليلاً سحمت صوتاً من السقف قائلاً ايها الحبيبة ارحميني وزوجي ابني من لويس برابنت فاني لمنعه منها اعذب بالنيران عذا باً الها . ارحميني وزوجة فاقبلها ايها العزيز . واذكان ارحميني وزوجة فاقبلها ايها العزيز . واذكان ذا فاقة اجبًل العرس وذهب الى ليون قاصداً كورنو وكان هذا صاحب بنك وغنياً جدًا الأ انه الأ المنه والمعاد والحساب والحباد وفيا هما يتناظران خرج صوت من الحائط قائلاً يا بني النفس والمعاد والحساب والحبراء وفيا هما يتناظران خرج صوت من الحائط قائلاً يا بني النفس والمعاد والحساب والحبراء وفيا هما يتناظران خرج صوت من الحائط قائلاً يا بني النفس والمعاد والحساب والحبراء وفيا هما يتناظران خرج صوت من الحائط قائلاً يا بن النفس والمعاد والحساب والحبراء وفيا هما يتناظران خرج صوت من الحائط قائلاً يا بن

لاني لم اهب لويس مالاً لافتداء المسيحيين من اسر الاتراك أُ لفيت في النيران|عذَّاب عذاباً لا مزيد عليه . فانذهل كورنو الا أنهُ لشدة بخله لم يسمح للويس بشيء فذهب لويس من عندم ِ صفر اليدين لكنه ُ عاد اليه ِ في الند وعند جلوسهِ حدث في المكان اصوات مختلفه الصفات والجهات من ابيكورنو واقربائه الذين كانوا قد توفوا وكلها تقول ياكورنو اعطر لويسكل ما تقدر عليهِ وخلصنا من غضب القدير . فارتعدكورنو جدًّا وفي الحال اعطى لويس ٢٥٠٠ ليرة انكليزية فاخذها ظافراً مُسروراً وتزوَّج معشوقته ُ وبعد ايام عرف كورنو والارملة ان تلك الاصوات كانت اصوات لويس برا بنت فمرض كورنو غيظاً وهلك بعد وقت قصير من هذه الحادثةِ. انتهى بتغيير زهيد وكانَ في لندن حدًّا د يكيَّف صوته كما يريد فيجلس في علَّية ثم اذا اراد ان يخدع مجالسه ُ يكلمهُ بصوت ِ يظهر انهُ خرج من قبو تحت العلية فينزل لمقابلة من يكلمهُ ُ فيسمع صوته أآتياً من الشارع فيخرج الى الشارع فيسمعه أآتياً من العلية فيعود الها حَارًا . وبمثل ذلك كان يعذُّب رفقاءهُ عذا با مرًّا . والذين يتكلمون من بطونهم الآن يحضرون المحافل العاشّة ويبسطون بضاعتهم امام الجمهور فيوهمونهم تارةً ان شيخاً يضحك فيسقف القاعة التي هم فيها وتارةً ان قينة تنني في الحائط وتأرةً ان خطيباً يخطب عليهم في الهواء وتارةً ان اطفالاً تبكي في كؤوس بين إيديهم ونحو ذلك من الغرائب فلا بدع اذا انخدع الاوَّ لون بمثل هذه الامور لقلَّة ماكان يُسُعرَ ف في ايامهم من الحقائق والشرائع الطبيعية . قال الاب دولاشابل المذكور وغيرهُ ان العرَّافين والكهَّان والتابعيين والمشعوذين ونحوهم عمن كان لهم سطوة ونفوذ عند المصريين والكلدانيين واليونانيين والرومانيين واكثر الاقدمين كانوا يستطيعون تكييف اصواتهم وابهام الآخرين ان الآلمة تكلمهم فيكبر الناس مقامهم ويعظمون قدرهم. ولا يبعد ان يكون ذلك قد وُحِــدَ عند المرب فظنوهُ فائق الطبيعة كما ظنهُ غيرهم واليه أشرنا في او ل هذه المقالة

هذا وربما ظنَّ القارىءُ انهؤلاء الناس يتكلمون من بطونهم كما هومفاد الكلمة التي يستُّون بها والصحيح انهم يتكلمون بإفواههم كعادة البشر والسر في صناعتهم هو في ايصال الصوت الى اذن السامع على اختلاف الطريقة المعهودة ولبيان ذلك نقول

اذا سمنا صوتاً ينادينا من وراتنا التفتنا الى الوراء او عن جانبنا التفتنا الى ذلك الجانب فهذا دليل على اتنا نعرف جهة الصوت بمجرد السمع . وسببهُ ان لكل انسان

اذنين مفترقتين متوازيتين على جانبي رأسه . فاذا وقع الصوت عليها كان اشدًّ على الاذن التي الى جهته مما على الاخرى كما اذا جاء نا الصوت عن اليمين فانهُ يقع على الاذن اليمين اشد مما على اليسرى فيلتفت العقل الى جهة الصوت الاشد وبالاختبار يعلم ان الصائت فيها . واما اذا صمَّت اذن من اذبي الانسان فيعسر عليه السمع ولذلك تراهُ يميل الاذن الصحيحة من ناحية الى أخرى ليعلم جهة الصوت . وكما انهُ يعلم جهة الصوت بالاختبار هكذا يعلم أهو بعيد عنهُ أو قريب منهُ فليس في الناس انسان صحيح السمع الاَّ يجد فرقاً بين صوت من يكلمهُ وهو بجانبه ومن هو على بعد مئة فدراع عنهُ . وبالحرص تزداد معرفتهُ لذلك حتى يصير قادراً على امور مستفرية جداً . فيل ان نابليون الاول كان اذا سمع صوت المدافع يعيّن جهتها وبعدها عنهُ بضبط كلى حتى كان اصحابهُ يعجبون من حذقه

والخلاصة أن الانسان يم بالاختبار جهة الصوت وهل هو بعيد أو قريب فاذا كان شخص قادراً على تكيف صوته بحيث يوهم السامع أن صوته خرج من جهة غير جهته وبعد غير بعده كان هذا الشخص متكلماً من بطنه فيسهل عليه حينئذ أن يجعل صوته قريباً وهو يعيد أو بعيداً وهو قريب وأن يوهم السامع بانه آت عن يمينه أو من فوقه أو من مكان آخر وهو في الحقيقة آت عن يساره . وقد وجدوا أن الذين يكيفون أصواتهم كذلك يتصرفون بالسنتهم وانفاسهم على طريقة أنهم يملكون حناجرهم ويصيغون أصواتهم كيف شاءوا بخلاف ما هو معهود . وقد شاهدنا رجلاً يتكلم من بطنه ويخدع سامعيه فكنا نسمع صوته آتياً من غرفة أخرى أو نازلاً من السقف وهو واقف أمامنا ، ولو لم يخبرنا أنه هو المتكلم لما عرفنا ذلك

والمرأة المشار اليها آنفاً لم نتبه نحن الى انهاكانت تتكلم من بطنها بل انتبه الى ذلك احد الحضور واخبرنا به . وحتى الساعة لا نجزم بأنها كانت تتكلم من بطنها لانها لم تعترف لنا بذلك ولكن انكانت لا تتكلم من بطنها فهي ورجلها يستخدمان حيلة أخرى من هذا القبيل

## السحر في الشعونة

اذا رأينا رجلاً بلحيتهِ وشاربيهِ وقف على دكة والتي عليهِستار غطاهُ وبعد لحظةٍ رفعرالستارعنه فاذا هو امرأة ثم طرح الستارعلىالمرأة وبعد لحظة رفععنها فعادت رجلاً ودخل هذا الرجل صندوقاً واقفل واستلم احد الحضور مفتاحهُ ثم فتح ثانية فاذا فيه إمرأة لا رجلواغلق عليها وأقفل ثانية ثم فتح فاذا هي قدعادت رجلاً --قلنا أن في الامرحيلة ولم يستحل الرَّجل امرأة ولا الامرأة رجلاً .وهذا يكون حكم اكثرالعقلاء فانهم يكذبون عيونهم ويقولونانالرجل ابدل بامرأة ثم ابدلتالمرأة برجل محيلة ماولم يستحل الرجل امرأة ولا استحالت الامرأة رجلاً لان ذلك مخالف لاختيار الناس في كل العصور . وكل ما يحدث مناقضاً لاختبار الناس أعا يحدث بحيلة من الحيل ومحدثه محتال اومشعوذ واعمال المشعوذين كثيرة وهي في حد الغرابة عند الذين لا يعرفون اساليها. والغالب أن تخفى هذه الاساليب على المشاهدين فيندهشوا من أعمال المشعوذين ويقول بعضهم انها حدثت بحيلة ما ويقول غيرهم انها حدثت بالسحر او بقوَّة تفوَّق القوى الطبيعيَّة المعروفة ويكون حكمهم عليها حسب درجتهم من العلم. فالذين استنارت عقولهم لايرتابون في انها من طرق الشعوذة والبسطاء يحسبونها عملت بواسطة الجن والعفاريت والابالسة او بقوى تفوق الطبيعة . والمشعوذ الذي يكره الخداع يخبر مشاهدي اعماله إنهُ يعمل ما يعملهُ بمخفة اليد وانهُ ليس ساحراً ولا مالكاً قوة غير طبيعية .ومتى كسب ما يكفيه من صناعته فالغالب انه منه الاساليب التي حرى عليها كما فعل المشعوذ الذي ذكرناً قصتهُ في مقتطف فبراير سنة ١٩١٦ تحت عنوان هذء المقالة ولكن قد يحدث ان يجلس اثنان في مشهد واحد على مقعد واحد وبرى احدهما المشموذ وانفأعلى الدكة امامةُ وبراءُ الآخر واتفاً في الهواء فوق الدكة.ورؤيَّةهذا الثاني لا تدلُّ على ان المشعوذ ارتفع في الهواء بحيلة بلعلى ان من رآه كذلك توهم توهماً انهُ ا ارتفع في الهواء وذلك من قبيل الاستهواء او النوم المغنطيسي. اي ان المشعوذ استهواهُ بكلامه او بحركاته فغفل ونامت بعض حواسه المميزة فاعتقد ان المشعوذ ارتفع في الهواءِكما يمتقد النائم مثلاً انه انتقل الى باريس او لندن او دمشق او بغداد او مكة وقابلهمناك رجالاً ماتوا منذ مئات من السنين. فشعوره وهوناتم في القاهرة انها نتقل الى تلك المدن ورأى · فها اولئك الرجال لا يؤخذ د ليلاً على انه انتقل حقيقة ولا على ان الاموات قاموامن قبورهم وقد وقفنا الآنعلىكلام لاحد المشعوذين وصف به بعض ما رآهُ من أعمال رصفائه في الهند ومصر وبلدان اخرى ثم شرح طرقها فاقتطفنا منهُ ما يلي قال :

رأيت في بنارس مشعوذاً هنديًّا مدَّ لسانهُ وطلب من الحضور ان يفحصوهُ و بعد ذلك ادخل فيه مسماراً طويلاً حتى اشها ز الحضور ممَّاراً وا واقشعرَّت أبدانهم. وطريقة ذلك انهُ كان معهُ لسان من الكاوتشوك الاحمر مثل لسانهِ وكان هذا اللسان مخر وقاً من وسطهِ فبعد ان ارى الحضور لسانهُ الحقيقي التفت قليلاً وفي تلك اللحظة ادخل لسان الكاوتشوك في فيهِ ثم ادخل المسمار فيهٍ. وهذا التفسير على بساطته لم يفطن لهُ الحضور ولذلك عربهم الدهشة واقشعرَّت أبدانهم

وأخذ هذا المشعوذ نواة من نوى عمر المانجوو أراها العصور ثم طمرها في التراب وصبًّ عليها ما قافرخت وجعل يزيد صب الماء وهي تزيد نموًّا. وحيلتهُ ان النواة التي طمرها في الارض هي غير النواة التي أراها المعضور وكان قد شقها ووضع فيها غصناً صغيراً من المنجو بعد ان لف اوراقه بعضها على بعض وأطبق فلقتيها والصقها بقليل من الطين فلما طمرها وصب عليها الماء ارتخى الطين فانفتحت الفلقتان وخرج غصن المنجو من بينها وجعل المشعوذ يزيد عليه شيئاً من جيبه كما انحنى فوقة ليسقيه أ

ورأيت مشعوذاً سنفاليًّا فتح جرابة وجعل يخرج الحصى منة ويلتهمها الواحدة بعد الاخرى حتى امتلاً جوفة منها وجعل يتهايل والحصى تنفسُ في جوفه . وهو انما وضع حصاة واحدة في فيه ولما وضع الحصاة الثانية فيه اخرج الاولى ومدًّ يدهُ الى جرابه واخرجها بالحصاة نفسها او بواحدة مثلها واستمرًّ على مثل ذلك الى ان رسخ في أذهان المشاهدين انه بلع ثلاثين حصاة ملاً جوفه بها فاقتنسس وجعل يمشي متبخراً واصوات الحصى تتلاطم في جوفه وهي انما تتلاطم في جرابه

ورأيت مشعوداً استرائيًا من السكان الاصليين وهو يدعى انه طبيب ساحرفاخذني الى غدير على ضفته ١٥٠ جذعاً من جذوع شجر اليوكالبتوس واشار الى جذع منها وطلب مني ان امعن نظري فيه ثم ناداه وامره بالانتقال فجيل ينتقل رويداً رويداً الى ان وصل الى الغدير وارتمى فيه ثم عاد ادراجه آلى حيث كان

ولا شبهة ان ذلك الجذع كان بحوفاً ومربوطاً بخيطين طويلين من الياف بعض الزراجين التي تنمو هناك ويمسك بطرف الخيطين رجلان مختبتين في الهشم فجراه بهما الى الندر ثم أعاداه الى مكانه وهذا أهم أعمال ذلك الطبيب الساحرالتي يدجل بها على عقول انباعه

ووصف الكاتب اعمالاً اخرى من هذا القبيل رآها في الهندواليابان ومصر فلاداعي لذكرها وانما ذكر عملاً واحداً يظهر انه أغرب منها كلها وهوما يسمى بركوب الخيل قال: وقف المشعوذ في ساحة كبيرة ببلاد الهند وكان موقفه يبعد عن أقرب بيت اليه مئة يرد على الاقل ورمى حبلاً في الهواء فارتفع كانه قضيب وصعد ولد على هذا الحبل الى ان وصل الى طرفه الاعلى واختفى عن العيان ثم ظهر الى جانب المشعوذ . هذا ماقال الحضور انهم شاهدوه بعيونهم ولم يكن رمي الحبل اول الاعمال التي عملها المشعوذ بل عمل أعمالاً اخرى كثيرة قبله ادهشتهم ثم اخرج الحبل من سلة وطلب منهم ان يفحصوه وقال لهم اني عازم ان افعل كذا وكذا ثم رماه وقال «انظروا ابي رميت الحبل في الهواء وها هو قام فيه وسيصعد الولد عليه انظروه صاعداً وها هو قد وصل الى أعلاه . وجعل يزعق وهو يأبى النزول لا ادري ما حل به لعنة الله عليه اختفى اختفى عن النظر » ثم وقع الحبل على الارض وبعد قليل رفع ملاءة عن الارض وإذا الولد محتها

اما انا فرأيت المشعوذ يرمي الحبل فارتمى ثم وقع على الارض ولم ارمُ انتصب في الهواء ولا رأيت ولداً صعد عليه فكيف رآمُ الحضور منتصباً ورأوا الولد صاعداً عليه . انى افسر ذلك بالاستهواء اي ان المشعوذ استهواهم بإفعاله السابقة وكلامه فذهلوا او ناموا لحظة من الزمان وصدقوا كلامهُ كما يفعل من ينام النوم المفنطيسي . انتهى

نقول وقد شاهدنا الذين ينامون النوم المغنطيسي تعطي الواحد منهم حجراً وتقول له خذ هذه التفاحة وكُملها فيأخذها بيده ويحاول اكلها. وتعطيه تفاحة حقيقية وتطلب منه أن يأكلها وحينها يضعها في فيه تقول له هذه جرة فيطر حهامن يده حالاً ويتمامل كمن احترقت يده وتمشي معه في غرفة وتقول له وصلنا الى ترعة فيحاول عبورها حافياً او الوثوب من فوقها الى غير ذلك من الاعمال التي يعملها بانياً اياها على ما يسمعه منك لان قوة التمييز فيه تكون نامة أو غافلة

وارانا الدكتورشميل والمرحوم الدكتور نحاس امرأة كسيحة نوَّمها الدكتورنحاس النوم المنطيسي وطلب منها ان تمشي فحاولت النهوض بكل جهدها ولما لم تستطع جعلت تشب على قدمها . وكرر تنويمها وامرها بالمشي حتى كادت تشفى من الكساح

وواضح من ذلك ان الاستهواء يجعل المرء يشعر حسباً يأمره من يستهويه فاذا اضفنا الى ذلك ان كثيرين من الناس يُستَـهُ وَوْن او يذهلون لاقل سبب سهل علينا تفسيرما يقوله البعض من انهم شاهدوا اعمالاً خارقة لاتفسر بحيلة عملية ولا بوسيلة طبيعية

### كيف تصدق الاحلام

لفدكان لخطبة السر او ليڤر لدج رئيس مجمع تقدم العلوم البريطاني وقع عظيم في نفوس الذين سمعوها والذين طالعوها وكثرالمؤيدون لها والمنتقدون عليها ولاسيا قوله «ان العلوم الطبيعية ليست محدودة في مدارها كما يظن البعض ويمكن التوسع فيها والوصول بها الى العالم الروحي واكتشاف نواميسه . دعونا نحاول ذلك . الصفونا وامهلونا . دعوا الذين يفضلون البحث المادي يجروا في مباحثهم على ما يريدون ولكن لا منمونا من البحث في العالم الروحي ولننظر لمن يكون الفوز اخيراً . اساليبنا في البحث مثل الساليبم ولو اختلفت مواضيعنا عن مواضيعهم فلينصف كل منا الآخر ولا يحتقره "

وقلما نفتح الآن بحلة من المجلات الكبيرة الأورى فيها مقالة او اكثر في المواضيع التي اشار اليها السر اوليڤر لدج ومن ذلك مقالة موضوعها «غوامض النوم» للكاتب الانكليزي المشهور المسئر وليم للي سكر تير الاتحاد الكاثوليكي في بريطانيا العظمى نشرت في العدد الاخير من مجلة القرن التاسع عشر الانكليزية وكانهُ ذهب فيها المذهب القديم القائل ان نفس الانسان تتحرر من جسده وهو نائم فتطلع على امور تعجز عرب الاطلاع عليها في يقظته وتنبيء بالمستقبلات كأنها من الحوادث الماضية وذكر تأييداً لذلك ستة أحلام قال انها نقلت بسند صحيح وهي هذه

﴿ الحلم الاولى كتبةُ السرجون درمُنند هاي الذي كان قنصلاً جنر الا له بطانيا العظمى في المغرب الاقصى (مراكش) وبعث به الى الاستاذ ميرس فنشرهُ في كتابه الذاتية الانسانية Human Personality قال فيه

«كان ابني روبرت درمند هاي سنة ١٨٧٩ مقياً في السُّو َبراء هو واهل بيته حيث كان قنصلاً لدولته وكنت اعلم انه على تمام الصحة . وذات يوم من شهر فبرابر (وقد نسيت الآن اي يوم هو من الشهر) في الساعة الاولى بعد نصف الليل سمعت صوت كنتي امر أنه وكانت معه في السُّو يراء تقول بنعمة المتحسّر المستغيث اواه لو سمع حي " بمرض ابنه . وكنت نائماً بملء عيني فاستيقظت حالاً وكان في غرفتي مصباح صغير فجلست والتفت الى ما حولي فلم ار احداً غير زوجتي وكانت نائمة في سريرها . فاصغيت بضع ثوان منتظراً ان اسمع صوت احد ماشياً خارج الغرفة ولكنني لم اسمع صوتاً بل

كان السكوت تامًّا فاستلقيت وانا اشكر الله حاسباً ان الصوت الذي سممته أيا هو من اضغاث الاحلام . ولكن لم اكد اغمض عينيَّ حتى سممت ذلك الصوت ثانيةً فايفظت زوجتي واخبرتها عا سمحت وقت الى مكتبي وكان الى جانب غرفة النوم وكتبت ذلك في يوميتي . وفي الصباح قصصت ما سمحت على ابنتي وقلت لها انني لا اصدق الاحلام ولكنني اشعر الآن بقلق شديد وانتظر بفارغ الصبر ورود البريد من السُّويراء ولكنني اشعر الآن بقلق شديد وانتظر بفارغ الصبر ورود البريد من السُّويراء على ١٠٠٠ ميل من طنجة حيث كنت . وبعد بضعة ايام جاء كتاب من كنتي تخبرنا به أن ايني كان مريضاً جدًّا بالتيفويد وذكرت ليلة اصابه فيها الهذيان فكانت الليلة التي سمحت فيها صوتها . وكتبت اليها حينئذ اخبرها بحلمي فاجابتني مع البريد التالي الله الشتد قلقها على زوجها وهي غريبة في تلك البلاد نطقت بالالفاظ التي ايقظتني من نومي » . ثم قال مخاطباً الاستاذ ميرس « وقد ترغب في ان ترى تأييداً لهذا الخبر من الذين ذكرتهم فيه فقد وقعوا عليه مؤيدين صحته كا ترى . ولما استعفيت من منصي من الذين ذكرتهم فيه فقد وقعوا عليه مؤيدين صحته كا ترى . ولما استعفيت من منصي اذكر اليوم الذي سمعت الصوت بالضبط التام ولارسلت اليك الورقة التي كتبت فبهاما كتبت اذكر اليوم الذي سمعت الصوت بالضبط التام ولارسلت اليك الورقة التي كتبت فبهاما كتبت ويلي ذلك توقيعه وتوقيع زوجته وابنته وكنته

﴿ الحلم الثاني ﴾ نشره الاستاذ ميرس وقد كتب به اليه القا نوت وربرتن وهذه خلاصة و

« ذهبت من اكسفرد نحو سنة ١٨٤٨ الى لندن لاقيم مع اخي اكتون يوماً او يومين فلما وصلت الى منزله وجدت على مكتبه ورقة يعتذر بها عن غيابه ويقول انه ورخي الى ليلة راقصة وسيعود منها بعد نصف الليل بساعة فلم اشأ ان أخلع ثيابي وانام بل جلست في كرسي كبير منتظراً رجوعه وران الكرى على عيني فنعست ونمت ولكنني استيقظت عند الساعة الثامنة تماماً وانا اقول بالله لقد وقع . فاني رأيت اخي خارجاً من غرفة استقبال الى دار ساطعة النور وقد علقت رجله بدرجة من درج السلم فسقط واستلقى الارض بذراعيه ولم اكن اعرف البيت الذي كان فيه ولا اعرف ابن هو فلم اعباً بما خُسيل لي بل أغفوت ثانية نحو نصف ساعة ثم استيقظت بصونه وقد دخل اعباً بما خُسيل لي بل أغفوت ثانية نحو نصف ساعة ثم استيقظت بصونه وقد دخل وهو يقول « هل انت هنا لقد وقعت وكدت ادق عنتي فاني كنت خارجاً من غرفة الرقص فعلقت رجلي ووقعت على السلم . هذا كل ما حدث وقد يكون حاماً ولكنني ظننته دائماً اكثر من حلم »

والحم الثالث في عهد البابا البابا بسكال الاول يبحث عن جسد الشهيدة سيسليا التي استشهدت في عهد البابا اربانوس الاول في اوائل القرن الثالث المسيحي ولما اعياه البحث ولم يجد جسدها تولاه القنوط حاسباً ان اللهبديين الذين غزوا البلاد اخذوه مع ما غنموه لان سرقة آثار الشهداء كانت شائعة في ذلك العصر وران الحكوى على اجفانه ذات يوم من شدة التعبفراً في نومه عذراء جميلة المنظر بثياب فاخرة قالت له الها هي سيسليا ولامته لانه يشسمن وجود جسدها ثماخبرته أن اللهبرديين حاولوا سرقته وفتشوا عنه فلم يجدوه واكدت له أنه أذا واظب على البحث وجده فقعل وكان كاقالت له فانه وجده في مدافن كالكس ونقله الى كنيستها وكان ذلك سنة ١٠٨ للهيلاد والح الحل المابير الطبيعي المشهور في تاريخ الحالم الموالية تقول ما خلاصة أنه رأى آثار سمكة متحجرة في قطعة من الصخر وكانت الآثار ناقصة فتعذر عليه تحقيق نوعها وبذل جهده لكي يعرف تتمها ولما اعيته الحيل اهملها وكأنه يُس من الوصول الى ضالته وحاول ان يصرفها عن ذهنه اعيته الحيل اهملها وكأنه يُس من الوصول الى ضالته وحاول ان يصرفها عن ذهنه

حياتها بعد وفاته تقول ما خلاصة أنه راى آثار شمكة متحجرة في قطعه من الصخر وكانت الآثار ناقصة فتعذر عليه تحقيق نوعها وبذل جهده لكي يعرف تتمها ولما اعيته الحيل اهملها وكأنه يش من الوصول الى ضالته وحاول ان يصرفها عن ذهنه الكنه حلم ذات ليلة أنه رأى تلك الآثار وكل الاجزاء الناقصة منها فتم بها شكل السمكة فاسرع في الصباح الى معرض المتحجرات و نظر الى آثار السمكة لعله يتصو رشكلها كما رآه في نومه فلم يستطع . ثم رأى صورتها في الليلة التالية ولكنه نسيها في الصباح التالي كما نسها أولاً . وفي الليلة الثالثة وضع قاماً وقر طاساً الى جانب وسادته و نام وقبل النجر حلم بالسمكة ورأى صورتها وانحة فنهض حالاً ورسمها على القرطاس ولما اصبح الفجر حلم بالصورة التي رسمها في نومه الى معرض المتحجرات وقابل بين الصورة الصباح ذهب بالصورة التي رسمها في نومه الى معرض المتحجرات وقابل بين الصورة والاثر فوجد ان جانباً منه لايزال مغطى بشيء من الحجر فنزعه بالازميل واذا الرسم كله مثل الصورة التي رآها في نومه

﴿ الحلم الحامس ﴾ حكمةُ المسترهنور قنصل الانكليز في تربستا وكتب به الى الاستاذ ميرس في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٩٣ وقد قال فيه ما خلاصتهُ حلمت ان قنصل المانيا الجنرال دعاني الى العشاء في بيته فادخلني الى غرفة كبيرة فيها اسلحة من شرق افريقية رأيت بينها سيفاً كبيراً محلى بالذهب فقلت لقنصل فرنسا وكان مدعوً العشاء ايضاً اني اظن هذا السيف هدية من سلطان زنجبار ودخل قنصل روسيا حينئذ رقال ان قبضة السيف صغيرة في جنب نصله ولما قال ذلك لاح بيده فوق رأسه كن استل سيفاً واراد الضرب به وحينئذ استيقظت من نومي واخبرت زوجتي بحلمي . وبعد ستة اسابيع دعانا قنصل

المانيا الجنرال للعشاء ودخلنا غرفة استقبال لم ادخلها من قبل ولكنني وجدت كأني كنت اعرفها وعلى حائطها اسلحة من شرق افريقية وبينها سيف محلّى بالذهب وهو هدية من سلطان زنجبار . وحدث حينئذ كل ما رأيته في حلمي ولكنني لم انذكر الحلم الأحينا جعل قنصل روسيا يلوح بيده فوق رأسه فتذكرت الحلم حينئذ كما هو واسرعت الى زوجتي وكانت واقفة في غرفة اخرى متصلة بغرفة الاستقبال وقلت لها انتذكرين حلمي عن أسلحة زنجبار فقالت نعم وشهدت امام الحضور بما قصصته عليها لما حلمت الحلم فاستغربوا ذلك جدًا . وقد شهد قنصل روسيا في تربستا بصحة ذلك

و الحلم السادس في الرقيا السادسة رآها القديس الفنسس ليغوري لما كان مطراناً لسنت اغاثا في ٢١سبتمبرسنة ١٧٧٤ ذلك انه بعد ان اتم القداس في صباح ذلك اليوم اصابته عيبوبة وبقى غائباً الى صباح اليوم التالي فافاق حينتنز وقال انه كان مع البابا (اكليمندس الرابع عشر) وان البابا توفي حينتنز وبعد مدة وجيزة وردت الاخبار بان البابا توفي في الثاني والعشرين من سبتمبر الساعة السابعة صباحاً وفي الدقيقة التي استيقظ فيها المطران الفنسس تماماً . انتهى ما اورده المستر للى

واكثر الذين يصدقون الاحلام يقولون انها من أفعال « التلبي » اي من تأثير عقل في عقل آخر او انتقال التأثير من عقل مكن يُعجله به الى عقل الحالم كانتقال الكهربائية من آلة الى آلة اوكانتقال الصوت من مصدر منها وجب ان تكوف القوى المعقول عديدة كأصحابها واذا كانت القوة العقلية تصدر منها وجب ان تكوف القوى الصادرة منها كلها في كل لحظة ملايين الملايين عدًا . اما الاحلام التي يقال انها تصدق فليست شيئاً مذكوراً في جنب الاحلام التي لا تصدق مع انها كلها جارية على نسق واحد ويلزم ان تكون ناتجة عن انتقال التأثير من عقل الى عقل آخر . فاذا حامت اليوم ان زيداً وقع وكسر رجله وحامت غداً ان عمراً كسر يده وبعد غد ان خالداً جرح اصبعه ولم يصدق من هذه الاحلام الا الاخير فكيف نعلل كذب الحلم الاول والحلم الثاني اذا كانت الاحلام ناتجة عن انتقال التأثير من عقل من نحلم به الى عقلنا ولماذا لا تكون الاحلام كلها صبحة على حد سوى كأصوات المسموعات وصور المرثيات . لا تكون الاحلام با نتقال التأثير المقلي لا يؤخذ به في حكمة من محاكم القضاء ولا في فتعليل صحة الاحلام با نتقال التأثير المقلي لا يؤخذ به في حكمة من محاكم القضاء ولا في فتعليل من اعمال الناس

إذا جاءنا احد بدواء وقال انه يشني من الطاعون فسقينا منه مئة مطعون فشفي منهم

مطعون واحد فقط ومات التسعة والتسعون حكمنا ان هذا الدواء لا يشني من الطاعون وان الذي شغي لم يشف به بل شغي لسبب آخر إما لان اصابته كانت خفيفة او لانهُ استعمل علاجاً آخر غير الدواء المشار اليهِ

ثم ان التأثير العقلي الواحد اذا صح وجوده وجب ان يفعل بالوف والوف الالوف من العقول في وقت واحد لان الناس كلهم معرضون له على حد سوى. فاذا امكن ان يصل فعله من مدينة في استراليا الى مدينة في بلاد الانكليزكا في بعض الاحلام التي يقال أنها صدقت وجب ان يؤثر في ملايين من العقول في البلدان التي بين ها تين المدينتين كما ان صوت الخطيب الذي يسمعه رجل في آخر غرفة فسيحة يسمعه كل احد في تلك الغرفة . وكما ان الاشارات الكهربائية اللاسلكية الصادرة من سفينة في عرض البحر تشعر بها الآلات الكهربائية اللاسلكية التي في كل السفن حولها الى أبعاد شاسعة

واذا عللنا الاحلام التي تنبئ بالحوادث حين حدوثها بانتقال التأثير من مكان الى آخر فكيف نعلل الاحلام التي تنبئ بحوادث ستحدث في المستقبل فان هذه ليس فيها تأثير ينتقل الى عقل الحالم لان الحلم بها وقع قبل حدوثها كما في حلم قنصل الانكليز بتريستا المذكور آنفاً

تُرك لو قُتل زيد ولم يعرف قاتلهُ وشهد شاهد في مجلس القضاء الله حلم في اليوم الذي قتل فيه زيد ان عمراً قام عليه وقتله . ايقبل القضاة شهادته ويحكون على عمرو بالقتل . كذلك لوحلم تاجر الله أسترى الف سهم من أسهم البنك الاهلي وكان سعر السهم منها لما استراها خمسة عشر جنبها فارتفع في اسبوعين وصار سبعة عشر جنبها أكان يثق بحلمه ويعمل به . واذا حلم اشد التجار تدينا ان قديساً من اكبر القديسين ظهر له في نومه وقال له أن ثمن القنطار من القطن المصري سيرتفع من تسعة عشر ريالاً الى اثنين وعشرين فاشتر عشره آلاف قنطار الآن على سبيل التجارة لا المضاربة ثم بعها وقتها برتفع السعر وابن عا تكسبه مدرسة أو ملجاً للايتام أكان يفعل ذلك ورب قائل يقول ان كان الامركذلك وكانت الاحلام اضفا ثا لا يعتد بها فكيف قسرون ما يصح منها . والجواب ان بعض ما يصح تكون صحته من قبيل الاتفاق ماحب الحلم يتساهل في التطبيق فيقر ب المتشابهات ويتمسك بها ويغضي عا سواها وبعضها يكون من قبيل الاستنتاج المقلي كلم الاستاذ اغاسز المشار اليه آنفاً فانه كان وبعضها يكون من قبيل الاستنتاج المقلي كلم الاستاذ اغاسز المشار اليه آنفاً فانه كان

يحتمل ان يصل الى هذا الاستنتاج وهو مستيقظ اذاكان دماغة مستريحاً كما وصل اليه وهو نائم. وبعضها من المحقوظات في خزائن الدماغ التي ينساها المرة وهو مستيقظكثير الاشتغال ثم يتذكرها بعد ان ينام ويستريح دماغة فيحلم بهما وهو يحسب انه لم يكن يعرفها من قبل الالهام والعلماء يبحثون الآن عن الادلة العلمية التي تؤيد ذلك

ثم ان الدماغ قسبان متشابهان عاماً قسم ايمن وقسم ايسر وتصل اليها المعلومات بواسطة المشاعر على اسلوب واحد و لكن الانسان قلما يستعمل غير الجانب الايسر من دماغه فاذاكان هذا الجانب مشتغلاً بالتفكير في موضوع وجاءت المؤثرات الى الدماغ فالغالب انها تنطبع افي الجانب الايمن منه لا في الجانب الايسر فتحفظ فيه محفوظات كثيرة لا يعلمها واذا سألته عنها انكرها لانه قلما يستعمل غير الجانب الايسر من دماغه بسبب الوضع من دماغه و ويعسب انها انبالا الذي يكون نامًا به فينته الى محفوظات كثيرة يدركها العفل حينتنم و يحسب انها انبالا جديدة لم يكن له اطلاع عليها من قبل

ومن الناس من يرى شيئاً لم يرَ مُمن قبل فتنطبع صورته ُ في ذهنه حالاً ويلتفت البها عقله ُ فيتوهم انه ُ رأى ذلك الشيء قبلاً . ومنهم من اذا رأى حادثة من الحوادث حسب انه ُ حلم بها قبل حدوثها واخبر غيره ُ بحلمه وقد يكون من اصدق الناس ولكنه يتوهم انه ُ رأى ما لم يرَه ُ وانه ُ قال ما لم يقله ُ وانه ُ فعل ما لم يفعله ُ . واي رجل اصدق قولاً واشرف نفساً من المرحوم المسترستد منشى ْ مجلة المجلات الانكليزية لكنه كان مع ذلك يصدق ما لا يصدق و يدعي انه ُ فعل ما لم يفعل

كتب سنة ١٩٠٩ مقالة مسهة في بجلة الفور تنبتلي الانكليزية موضوعها «هل يبعث الاموات» ذكر فيها انه صور مرة صورة فوتوغرافية فظهرت معها صورة رجل من قواد البوير الذين قتلوا وكان المصور له من الذين يد عون تصوير الارواح قال زرت هذا المصور ولم اكد اجلس حتى قال لي «لقد حدث بالامس ما از بحبي فان رجلاً من شيوخ البوير دخل غرفتي هذه ببندقيته فخفت منه وقلت له اليك عني فاني اكره البنادق فمضى وها البوير دخل غرفتي هذه ببندقيته فخفت منه وقلت له اليك عني فاني اكره البنادق فمضى وها قد جاء الآن و دخل معك و لكنه لم يأت ببندقيته ولا تظهر عليه امارات الشراسة كا ظهرت بالامس فهل تسمح له البقاء ». اراد المصور ان روح هذا الرجل دخلت مع المسترستد فقال ستد له نعم و لا داعي لصرفه هل تستطيع تصوير م فقال «قد استطيع وساً جر ب»

فجلس المستر ستد امام آلة التصوير وطلب من المصور ان يسأل الروح عن اسمه فوقف المصور هنيهة كأ نه ُ يتنصت ثم قال اني اسمعه ُ يقول ان اسمه ُ بيت بوثا

قال المسترستد في مقالته «واظهر المصور الصورة الفوتوغرافية حسب العادة فرأيت فيها ورائي صورة رجل طويل القامة مجدول العضل مثل البوير او الموجيك فلم اقل شيئاً بل انتظرت الى ان انتهت الحرب وجاء الحبرال بوئا الى لندن فارسلت اليه تلك الصورة مع المستر فشر الذي كان رئيس النظار في ولاية اورنج الحرة ». ونتج عن ذلك ان زار المستر ستدرجل اسمه وسلس واخبره أن الصورة هي صورة رجل من اقاربه اسمه بطرس بوئا وهو اول قائد بويري قتل في حصار كمبرلي وانهم يدعونه عادة بيت بوئا

ثم قال المستر ستد في مقالته « ولا تزال الصورة عندي وقد رآها بعد ذلك اثنان من اهالي اورنج واكدا لي انها صورة بيت بوئا . فهذه حادثة لا محل للتلبثي فيها ولا للغش فان طلبي من المصور ان يسأل الروح عن اسمه كان من قبيل العرص وقد بحثت وحققت ُ فلم اجد احداً في بلاد الا كليز يعلم انه ُ و ُجد انسان اسمه ُ بيت بوئا »

قال الذكتور تكتفي تعقيبه على مقالة ستد ان جريدة الغرافك الصادرة في لا نوفمبر سنة ١٨٩٩ نشرت صورة القومندان بوئا وكتبت تحتها تقول « هذه صورة القومندان بوئا الذي قـتل قرب كمبرلي وهو من قواد البوير وقد قُـتل في محاربته لجنود الكولونل ككوتش عند خروجه من كمبرلي »

وواضح من ذلك أن المصور نقل صورة هذا القائد على اللوح الذي صور عليه صورة ستد لعلمه أن ستد من المصدقين بتصوير الارواح وأن ستد لم يبحث ولم يحقق ولو بحث لاهتدى إلى جريدة الغرافك التي تصل إلى مكتبه كل اسبوع. أماكون تصوير الارواح من الاضاليل التي لجأ البها بعض المحتالين وكُشف أمرها وفضح سترها فمسًا لا شبهة فيه إلا ن فقد تأ لفت لجنة من كبار الباحثين بطلب جريدة الديلي ميل سنة ١٩٠٩ واثبتت أن الصور الفوتوغرافية التي فيها صورة شخص معلوم وصورة روح شخص آخر من المونى أنما هي مصورة مرتين لا مرة واحدة وأن المصورين لها محتالون يخدعون الناس بافعالهم وقد شرحت ذلك جريدة التيمس الصادرة في شهر يونيو سنة ١٩٠٩ الناس بافعالهم وقد شرحت ذلك جريدة التيمس الصادرة في شهر يونيو سنة ١٩٠٩

وهنا يصل بنا البحث الى كيفية انخداع العلماء الصادقين والى مَن تقبل شهادتهُ في مسائل مثل هذه

## احلام الحشاشين

لوكان شاربو المخدرات يصفون لنا ما يسمعون ويرون لسممنا طرباً ورأينا عجباً . نقول هذا القول مستدلين عليه بحركاتهم واعمالم فما شئت من ضحك وقهقهة وما شئت من سجع ونظم و « بيم كلام » كما يقولون ، والظاهر انه خطر لبعض ادباء المغرب ان يختبروا بانفسهم ما يسمعون عن احلام الحشاشين وما يرون باعيهم من دلائل بسطهم وانشراحهم وخلوهم من الحم فشرب دي كوبتسي الكاتب الانكليزي المشهور الافيون وأولع به فلم يطق صبراً على فراقه فلزمه حتى آخر عمره وكتب فيه كتاباً عنوانه « اعترافات آكل للافيون » . وحذا حذوه عير واحد منهم بارد تايلر فانه اخرج كتاباً اسمه « ارض المشارقة » Lands of the Saracen وصديقاً له أسمه هريسون على اثر شرب ملعقة صغيرة من عقار صنع من اوراق هو وصديقاً له أسمه هريسون على اثر شرب ملعقة صغيرة من عقار صنع من اوراق هريسون نوبة من الضحك ثم صاح بملء شدقيه « الله الله لقد اصبحت وابوراً » ثم هريسون نوبة من الضحك ثم صاح بملء شدقيه « الله الله لقد اصبحت وابوراً » ثم ين ساعتين يخطر في الغرفة التي كان فيها ذهاباً واياباً ويخطو خطوات متساوية ويزفر زفرات فجائية متقطعة كما يفعل وابور سكة الحديد . واذا تكلم قطع كما ته الى مقاطع زفرات فجائية متقطعة كما يفعل وابور سكة الحديد . واذا تكلم قطع كما ته الى مقاطع زفرات فجائية متقطعة كما يفعل وابور سكة الحديد . واذا تكلم قطع كما ته الى مقاطع زفرات فجائية متقطعة كما يفعل وابور سكة الحديد . واذا تكلم قطع كما ته الى مقاطع نفظ كلاً منها بنبرة وهو يحرك يديه عن جبيه كا نه يُعير عجلات

اما تايلر فرأى ما هو اغرب من ذلك—رأى نفسه واقفاً عند هرم الجيزة الاكر يحاول الصعود عليه واذا هو على قنته . ثم تطلع الى اسفل فخيل اليه ان الهرم مبني من قطع من الدخان الانكليزي المعروف باسم دخائ كفندش . وانتقل بنتة الى الصحراء فرأى نفسه مجتازها في قارب مصنوع من عرق اللؤلوء ومرصع بجواهر نادرة في حجمها وسنائها . ولم يكن الا القليل حتى نزل مرجاً غضاً صفت فيه الاباريق بعضها الى جانب البعض والعسل يقطر منها

ولما اشتد فعل العقار عليه ِ ازدادت رواً أَهُ غرابة وشناعةً. فرأى جسمهُ متلو ياً على أشكال شقى ومع ذلك لم يسعهُ الا الضحك وشعر بمجفاف شديد في فيه وحنجرته كأنهما ليسا منهُ أوكاً بهما صنعا من نحاس وخيسل اليه ِ ان لسانهُ مبردٌ زج في فيه . وكان صوت دورته الدموية يدوي في اذنيه ِ دوي السيل الجارف واندفع الدم الى

عينيه حتى عاد لا يرى بهما شيئاً . واحس بان قلبه ُ يكاد يتصدّع فشق صدرته ُ وحاول عدّ نبضاته ِ فشعر كان له ُ قلبين قلباً يضرب الف ضربة في الدقيقة وقلباً يضرب متئداً بصوت خافت . ثم نام ثلاثين ساعة متوالية

وروى جوتييه أن سائحا كبراً لم يذكر اسمه ساح في الشرق وتناول جرعة كبيرة من الحشيش فكان برى كل شيء مزدوجاً . ومرت على مخيلته صور اشباح غريبة من الطيور الحرافية التي زعموا الها تمتص دماء المعزى الى الاوز المخطط فالاسود المجنحة فالنول فالمنقاء . فطارت امامه و وثبت او انسابت في أرض الغرفة كالافاعي . ورأى قروناً مورقة مزهرة وايدي آدميين متصلة اصابعها بنسيج لحمي كايدي البط واناسا بارجل كارجل الكراسي ومفل كوجوه الساعات وانوف كالابراج وسوق كسوق الدجاج وهم يرقصون رقصاً غريباً . وتوهم انه بناله ملكة سبأ ( بلقيس ) فجعل يقلد اصوات اليه الطيور جهد ما استطاع . وكان في خلال ذلك كله حاضر الذهن فتناول ما وصلت اليه يده من ظروف المكاتب وقطع الورق الملقاة على مكتبه ورسم عليها صور الطيور والحيوانات الغريبة التي كان يراها . ولما خفت سورة الحشيش رأى انه كتب تحت احد هذه الحيوانات «هذا من حيوانات المستقبل» وهو حيوان شكله كشكل وابور احد هذه الحيوانات «هذا من حيوانات المستقبل» وهو حيوان شكله كشكل وابور من أحد من قلف من عجلات وبكرات . وايد كثيرة كل زوجين منها له زوجان من الاجنحة ، وعلى رأس ذنبه جلس عطارد احد آلهة الرومان القدماء من اله من عبلات وبكرات . وايد كثيرة كل زوجين منها له زوجان من الاجنحة ، وعلى رأس ذنبه جلس عطارد احد آلهة الرومان القدماء

وتناول آخر غيره عشر قمحات من الحشيش بحضور صاحب له فصاح به «احذر لئلاً تكبّني » فقال له « ماذا جرى بك» قال « ألا ترى انى دواة فاذا كبتني اندلق الحبر منى وانلف غطاء المكتب الابيض » . وبتي ساعة يتصرف في اعماله كا نه دواة فيرفع رأسه و ويخففه كا نه يفتح الدواة ويغلقها ثم ينتفض فيشعر بالحبر في جوانبه ويراه ومن اشهر ما يشعر به الحشاشون رؤية الاشياء القريبة عظيمة البعد ورؤية الثواني الفصيرة ساعات او اسابيع طوالاً . وهذا الشعور من نوع شعور الحالمين . قال آخر من جراب الجشيش « رأيت غرفتي عظيمة الاتساع وما فها مر جاجم الحيوانات المعلقة على جدرانها ضخمة كا نها جماجم الحيوانات البائدة التي عاشت في العصور الخالية . وحيّل الي انني انظر اليها منذ سنين فتناولت ساعتي فعلمت انه م ثم يمر علي منذ شربت الحشيش سوى ٢٠ دقيقة وعلى اثر هذا العلم زال ذلك الوهم مني الى حين . ثم رأيت

ساعتي تتسع وكأن صوت دقاتها صوت العالم كله بجتمعاً فتناولت قلماً لعلي اخط به بعض ما جال في خاطري فخاتني يدي وشعرت بان اصابعي كارجل الرتيلاء في دقتها فسقط القلم الى ارض الغرفة وسمعت لسقوطه صوتاً كقصف الرعد . وحانت مني التفاتة الى الشباك فرأيت الافق عظيم البعد مفعماً بدوائر من نور ونار وهي متشابكة يدور بعضها على بعض وما لبثت ان قذفت الى كبد الساء كأنها سهام نارية ثم هبطت في غابة من الاشجار فجعلت الاشجار تسمق واغصائها تلتف حتى ملات الافق . فاجهدت نفسي لاعلم الوقت فرأيت انه مضى علي ٥٠ دقيقة منذ شربت الحشيش فصحت - ٥٠ دقيقة لا بل ٢٥ يوماً بل ٢٥ شهراً بل ٢٥ سنة بل ٢٥ قرناً بل ٢٥ دهراً . الآن اعرف ذلك كله . لقد اكتشفت اكسير الحياة وساً عيش ابد الدهر . وكان قلبي يدق مسرعاً ودقياته كانتفاض الجبال فحاولت عدها حتى اذا عددت واحداً اثنين ثلاثة توهمت انها قرن وقرنان وثلاثة فصحت صبحة شديدة من تصوري اني عشت من الإزل وساً عيش الى الابد في قصر اعمدته وسقفه من من من واود وزمود والاعمدة ثابة على بحر من الذهب

م جاءتني الخادم بالقهوة فرأيتكأن الفنجان مرجل كبير نقشت عليه صورالتنانين اجل نقش وأخذ يتسع حتى احاط بالعالمين. ولاحت الخادم كأنها واقفة منذ ساعة وهي تبتسم حائرة لا تدري أبن تضع القهوة لان الاوراق كانت متناثرة علا وجه المكتب. فازحت بعضها وشهقت شهقة بددت التنانين فامتلا البيت روائح تساقطت كأنها رش مطر فوضعت الخادم القهوة فكان لصوت وقعها على المكتب رنة في كل عظم من عظاميكا عا عشرة آلاف مطرقة تعمل في معاً. وظهر وجه الخادم متسعاً حتى بلغ حجم بلون م توارت كالبرق الخاطف فجعلت اصفق واصيح وسط الوف من مصابيح تبينتها فاذا هي نار حباحب فشربت القهوة فشعرت بحرارة لا تحتمل ثم نظرت الى ساعتي فوجدت نار حباحب فشربت القهوة منذ مضفت الحشيش. فنهضت الى سريري بعد الجهد الشديد الفلول ساقي ولما اخذت انزع ثيابي طارت الى الفضاء فاضطجعت في سريري فاذا به متد حتى ملاً هو وبدني رحاب الارض كلها. وشعرت بعد ذلك بالم مبر لا يوصف وبأن جلدي يخطر ذها با وايا با على لحي ورأسي ورم وانتفخ حتى بلغ حجماً كبيراً ثم القد جسمي شطرين من فوق الى اسفل. ولم يأت صباح اليوم التالي حتى عدت الى انقد جسمي شطرين من فوق الى اسفل. ولم يأت صباح اليوم التالي حتى عدت الى انقد جسمي شطرين من فوق الى اسفل. ولم يأت صباح اليوم التالي حتى عدت الى انقد جسمي شطرين من فوق الى اسفل. ولم يأت صباح اليوم التالي حتى عدت الى انقد الته الطبيعية »

ومضغ طبيب الحشيش فقال انه رأى في جوفه الحشيش الذي مضغه فاذا هو شبه زمردة يخرج منها الوف من الشرر . وبمت اهدا به بسرعة فلما بلغ طولها قدمين انتتلت كيوط ذهب حول عجلات صغيرة من العاج كانت تدور مسرعة . ولاح اصحابه حوله كأنهم حيوانات نصفها نباتات . فانتصب من بينها كركي على ساق واحدة وخطب خطبة بالايطالية في الموسيقي فنقلها الحشيش بالاسبانية . وبعد هنهة اشتد شعمه حتى كان يسمع اصوات الالوان الاخضر والاحمر والازرق والاصفر ، وخاف ان يشكلم لئلا تهدم الجدران وتنفجر انفجار القنابل . وسمع خمس مئة ساعة او اكثر تدق معلنة الوقت في حين انه لم يكن في النرفة غير ساعة واحدة . وسبح في بحر من الصوت عامت عليه قطع موسيتي الاوبرا كأنها جزر من نور . وشعر وهو في البحركا نه المفتجة وكانت امواج البسط والانشراح تندفع عليه في كل لحظة فتدخله وتخرج منه اسفنجة وكانت امواج البسط والانشراح تندفع عليه في كل لحظة فتدخله وتخرج منه بطريق مسامة و . وظهر له انه مر عليه وهو على هذا الحال ثلاث مئة سنة . ولما فارقته النوبة رأى ان زمانها الحقيقي لم يدم اكثر من ربع ساعة

هذا وقد سألنا بعض الذين دخنوا الحشيش مرة او مرتين في زمانهم فقالوا ان كل ما شعروا به انشراح في الصدر وطرب كالذي يشعر به شارب الحمرة لم يلبث ان انقضى باسرع مما أنى على ان مدمني الحشيش يشعرون بانبساط يزداد بزيادة الادمان حتى لقد يخيلون انهم ملوك على عروشهم . فمن كان منهم صاحب مزاج عصبي ميالاً الى اللهو والمرح والطرب والصخب ازداد ذلك فيه . ومن كان ذا مزاج سوداوي سكوتاً قليل الحركة غلبته الكا باغ واشتد صمته ولزم مكانه لا يبرحه ولو مكرها فكا نه ينشد قول الشاعر

فقلت مين الله ابرح قاعداً وان قطّعوا رجلي لديك واوصالي



# الاحلام وتعليلها العلمي

لسنا نحاول في هذا المقال ان لضع قواعد لتفسير الاحلام وبيان دلالها لان ذلك عمل يهتم به في الغالب اصحاب التحليل النفسي Psycho-analysis بل سنحاول تعليل نشأتها واثرالعوامل المختلفة في تكوينها وبيان مراكز الدماغ المرتبطة بها تلخيصاً من مقالة للاستاذ فرايزر هرس في مجلة العلم الحديث

النوم هو انقطاع الدماغ عن العمل أنقطاعاً مؤقتاً ، والدماغ هو ذلك القسم من الجهاز العصبي الذي فيه الوجدان والادراك . فاذاكان النوم خالياً من الاحلام خلواً تامنًا فسبب ذلك ان الدماغ اي المراكز الدماغية المختلفة في حالة سكون تام . ولما كانت هذه المراكز هي التي تدو"ن آثارما نحسُّ به بحواسنا وما نشعر به فكان واجباً ان يكون النوم التام خالياً من كل وجدان او ادراك لما يحيط بنا من الاشياء او لاحوال الجسم نفسه

والحم هو يقظة الوجدان من سكونه من غير ان يستيقظ النائم. فركز البصر في الدماغ يكون ساعة السبات منقطعاً عن العمل فلا ثرى شيئاً وليس سبب ذلك اغماض عيوننا بل هو انقطاع مركز الدماغ الذي يدوّن صور المرثيات ويدركها عند العمل. الست ترى ان رجلاً اصيب بشلل في مركز البصر او بغيبوبة لا يستطيع ان يرى الاشياء ولوكانت عيناه مقتوحتين ?

فالحم الذي تنا لف اجزاؤه من امور رآها الحالم في يقظته وهو ما يُمسُرَف «بالحم البصري »سببه تنبه جانب من مركز البصر في الدماغ بعض التنبه حين تبقي سائر اجزاء المركز في راحة وسكون. وما يصدق على مركز البصر يصدق على مراكز الحواس الاخرى ، السمع والذوق والشم واللمس وغيرها ، والاحلام تختلف انواعها باختلاف المركز الذي يتنبه بعض التنبه. فمن الاحلام ما يتاً لف من امور تلمس أو تسمع اوتشم او تذاق ومنها ما يتاً لف من جميع هذه العناصر معاً او من بعضها كما سيجيء ، واندر الاحلام ما يتاً لف من امور تذاق او تشم

واذا تنبه مركزان من مراكز الحواس معاً كمركزي النظر والسمع تألف الحلم من السياء ترى وتسمع في آن واحد كما لوحلم احدانهُ رأى جرساً وسمع صوتهُ. وقد ذكر

بعضهم انهُ رأى في حلمهِ جرس كنيسة بتحرك حركة شديدة ولكنهُ لم يسمع صوتهُ. وذلك لان مركز السمع في دماغه كان حينثذ في سبات عميق ومركز النظر متنبهاً

وقد اطلقت كلة « رؤية والجمع روئى » على الاحلام لان اكثر الاحلام « احلام بصرية » اي تتألف في الغالب من امور رآها صاحب الحلم في اليقظة فكأن هذه التسمية من قبيل تسمية الكل باسم البعض وهذا دليل على ما لحاسة النظر من الشأن الكبير في امورنا اليومية

يتضح مما تقدم أن الذين يولدون عمياً لا يستطيعون ان يحلموا احلاماً تتا لف من مرئيات ولذلك نجد في درس احلامهم وتحليلها طلاوة خاصة اذ تبنى احلامهم على الحواس الاخرى اذاكانت سليمة فيحلمون انهم سمعوا لحناً رخياً او لمسوا جساً بارداً او ذاقوا شيئاً حلواً ولا يحلمون انهم رأوا جيشاً يُمْرَض . واكثر احلامهم تتا لف من امور تسمع . فقط ذكر بعضهم ان فتى حلم حلماً عن الاسكندر ذي القرنين بعد ما سمع في نومه صوت المطلاق مدفع لم ير بريقة . وقيل ان آخر تصور ان يوم الدينونة هو رفع الناس بحبت المهادة من غير ان يواق وغناء المغنين . وحلم آخر ان شخصاً توفي لما لمس جنته الباردة من غير ان يراها

حَسِبنا فيما تقدم ان الحلم صورة بحوّلة منصورالذاكرة وهذا في النالب حسبان صحيح. على أن علماء النفس يحسبون الاحلام ضرباً من الوهم وهو الشعور بوجود صورة في العقل من غير باعث خارجي يبعث على وجودها. والناس في الاوهام سوالا منهم العاقل والمجنون فللمجنون اوهام وللعاقل اوهام سوالاكان نائماً او صاحياً

فالعاقل اذا توهم امراً لا يلبث ان يصححهُ بما عرفهُ قبلاً فلا يبقى هذا الوهم متسلطاً عليه . اما المجنون فلا يستطيع شيئاً من هذا فيا يتصورهُ او يتوهمهُ لانهُ لا يقدر ان يفرق بين الصور التي تقوم في عقله والحقائق كما هي . فهو يحسب كلَّ ما يتصورهُ حقيقة ولذلك فهو مخدوع دائماً اذ ليس لديه مقياس يمتحن به صحة اوهامه او خطاً ها . كذلك العقلاءُ حين يحلمون لا يجدون لديهم مقياساً يقيسون به حقيقة ما يشاهدونهُ في احلامهم فيتصورون ان هذه الصور حقيقية

وقليل منا من يدرك الى اي "حد" يفقد النائم قوة الادراك والحكم حيمًا يستولي عليه سبات عميق . فالنائم مهماكان عالماً كبيراً يتصو"ر من الافعال في حلمه ما لا تدور عمية أ في خلد طفل صغير . يتصو"ر انه دار حول الكرة في لحمة بصر وحلسق فوق

النيوم من غير طيارة ومدَّ يدهُ من بناية الى اخرى يفصل بينها شارع عريض . وقد يشعر ان جسمهُ تقلَّص حتى تسعهُ بذرة او تضخم حتى صار من جبابرة العصور البائدة -- يرى كلَّ ذلك من غير ان يدرك استحالة ما يرى لان قوة الادراك والحكم فه تضعف الى حدر بعد

على ان ما تقدم لا ينني امكان التفكير تفكيراً منتظاً حين النوم. فقد قيل ان من العلماء والشعراء من حل معضلات رياضية دقيقة او نظم اشعاراً بليغة وهم نائمون. ولكن هذا العمل اقرب الى البحران منه الى الاحلام. فني البحران يكون الدماغ متنها يتم عمله من غير ان يتأثر بما تنقله اليه الحواس من المؤثرات الحارجية

عرفنا ان سبب الاحلام تتبه جانب من احد مراكز الدماغ بعض التنبه . فكيف يتفق ان مركزاً من مراكز الدماغ يتنبهُ بعض التنبه بعد ما يكون ساكناً كل السكون. وما هو مصدر المؤثرات العصبية التي تنبهُ الوجدان

حيمًا يكون الانسان في حالة اليقظة تتلقى مراكز الدماغ المختلفة الرسائل العصبية من مختلف اعضاء الحس" فيتلنى مركز النظر رسائل العينين ومركز السمع رسائل الاذنين وهلم جراً . وقد ترد على احد المراكز رسالة عصبية من مركز بجاور له تنبه كما يتصل المجرى الكهربائي بسلك من سلك قريب منه أو ملامس له وذلك ما يحدث حين تسمع نباح كلب فتتمثل صورته في ذهنك . وهنالك مصدر ثالث للرسائل العصبية التي تنبه مراكز الدماغ المختلفة عدا اعضاء الحس" الخاصة والمراكز المجاورة لها وهي رسائل عصبية تنشأ في الحلد او في بعض الاعضاء الداخلية

من الواضح أن مركز النظر في الدماغ لا يتلقى رسائل عصبية من العينين في اثناء النوم ومركز السمع لا يتلقى رسائل عصبية من الاذبين والا لكان صاحبها في حالة اليقظة . كذلك لا يحتمل أن يتلقى مركز النظر مثلاً رسائل من مراكز الحواس الاخرى لانهاكلها في حالة راحة تامة أو سبات . فالرسائل العصبية التي تتصل بالمركز البصري في الدماغ في اثناء النوم هي من النوع الثالث في الغالب ومنشؤها في الجلد والاعضاء الداخلية كالرئتين والقلب والمعدة والامعاء وغيرها

ولا بدَّ مَن الاشارة هنا الى انهُ يتعذر على النائم ان يسد اذنيه كما يطبق عينيهِ ولذلك لا بدَّ من ان يتصل عركز السمع في الدماغ بعض الرسائل العصبية التي تجيء عن طريق الاذنين ومن مراكز السمع « تطفو » وتتصل بمركز البصر فينشأ عنها حلم

من الاحلام كما حدث لرجل نائم حين حاول آخر ان يوقظهُ باحداث صوت عالم قربهُ فكان ذلك الصوت سبب حلم حامهُ عن ضرب الاسكندرية م

ولكن معظم الاحلام ينشأ عن الرسائل العصبية التي تنشأ في الجلد والاعضاء الداخلية فقد ذكر احد الباحثين ان طبيباً يدعى الدكتور غرغوري وضع في سريره زجاجة ماء غال فح انه ماش على الحم السائلة على جوانب بركان اتنا بصقلية . فمركز البصر في دماغة تنبه برسائل عصبية نقلت اليه من رجليه حينا احس بسخونة زجاجة الماء . ولا شك في ان مراكز بعض الحواس الاخرى ساعدت على تكوين الحج على هذا الشكل . كذلك متى وقعت اغطية السرير في الليل فقد يحم النائم انه في القطب الشهالي يعاني الزمهرير واذا زادت حرارة الغرفة في اثناء نومه فقد يحم انه انتقل الى المنطقة الاستوائمة الحارة

واذاكان احد مصاباً بألم ما كمنص في الامعاء او بسوء الهضم او الازما او مرض القلب او تصلب الشرايين فقد تكون هذه الامراض سبباً لاحلام وانححة في صورها مزعجة في تأثيرها . وليس من الخطا ان نقول بان معظم الاحلام المزعجة التي تعرف بالكابوس سببها حالة الاعضاء الداخلية فاذا وجد دم محموم في مركز من مراكز الدماغ كان وجوده باعتا على نشوء احلام وانححة الصور غير مرتبطة الاجزاء حتى يطلق عليها اسم «هذيان» والهذيان يتناول اكثر مراكز الحس في الدماغ ولا يقتصر على مركز البصر وسببة في النالب وجود سموم الحيات في الدماغ تدور مع الدم المحموم وهنالك ادوية ومخدرات عديدة تسبب هذياناً مثل سموم الحيات كالمشروبات الالكحولية والافيون والحشيش وغيرها وذلك لانها تهيج خلايا الدماغ

واذاكان الحاوانحاً غير مرتبط الاجزاء فقد تتصلمنهُ افعال عصبية تحرك اعضاء النطق فيتكلم النائم في نومه او محرك اعضاء المشي فينهض من سريره ويمشي وهو ما يعرف بجولان النائم وحيث ان النائم لا مقدرة لهُ على التفكير الصحيح فقد يتعرض لمخاطر جمة حين جولانه نائماً

وقد تتصل الرسائل العصبية احياناً بالغدد بدلاً من ان تتصل باعضاء النطق او الحركة فتفرز الغدد مفرزاتها وذلك هو سبب بكاء الاطفال وتصبّب العرق احياناً في اثناء النوم

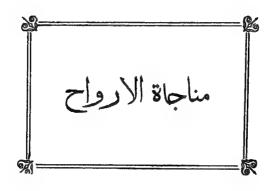



# مناجاة الارواح

اهتم جمهوركبير من القرَّاءِ بماكتبناهُ عن الفتاة التي تدُّعي انها تعود الى ماكانتهُ قبلما و ُ لِدَنَّ فَكَثَرْتُ عَلَيْنَا مُسَائِلُهُمْ وَاكْثُرُهُمْ يُحْسَبُ أَنْ التَّعْلَيْلُ الَّذِي عَلَمْنا بِهِ مَا ادعتهُ لا يكنى لتعليله كله. وهذا صحيح فأن ذلك التعليل لا يكنى لتفسيركل دعاويها أذاكانت صادقةً فيكل ما ادعتهُ وكان الذين رأوها وكتبوا عنها صادَّفين في قولهم وغير مخدوعين في احكامهم لكن ذلك كلهُ بسيد عن التصديق وانخداع الناس بما يرو نهُ ويسمعونهُ اكثر كثيراً ممَّا يُنظَن لاول وهلة وقد اتفق مراراً انب شاهدنا بعض المدَّعين مناجاة الارواح نحن وجماعةمن الادباء نِخيل لهم أنهم رأوا وسمعوا ما لم نرَهُ نحنولا سمعناهُ. وزاد القرق بيننا وبينهم حينًا تكلُّم كلُّ منا عمَّا رآهُ وسمعةً فان الوهم صوَّر لهم الامور على غير حقيقتها حتى صرنا نرتاب في كل ما نسمعهُ عِن غرائب التنويمومناجاة الارواح وهذا يفسُّر لنا ما اجمع عليهِ جمهور من جلَّة علماءِ العصر الذين يشار اليهم بالبنان مثل الدكتور الفرد ولس قسيم دارون في القول بمذهب النشوء والسر وليم كروكس والسر اوليڤرلاج العالمــان الطبيعيان والمسيو فلاحريون الفلكي الفرنسوي فانهم يقولون ان الحوادث المنسوبة الى مناجاة الارواح بعضها حقيتى لاشبهة فيه وهو ليس من تصورات الذهنولامن اوهام الخيلية بل امرواقمي لاشبهة فيه يقوىعلى الامتحان العلمي فيثبت ثبوت كل المدركات. وهم مخلصون في قولم مقررون ما يعتقدون صحتهُ بمَّام الاعتقاد ولكن اعتقادهم صحتةُ لا يوجب كونةُ صحيحاً لأن انخداع الناس اكثركثيراً ممَّنا يُنظَن وقد تطرف الدكتور الفرد ولس فقال ان الغرائب التي نُسبت قديمًا الى مناجاة الارواح وكذَّبها جهور العلماء ثبتت صحتها ألآن لانةُ وقع لدى علماء هذا العصر ما يماثلها عماماً وقول ولس هذا حمل البعض على استخدام مناجاة الارواح في تحقيق بعض الجرائم التي وقعت حديثاً في البلادالا نكليزية فقدوجدت جثة فتاة ملقاة في سرب من اسراب سكة الحديد بين لندن وبريطن في الصيف الماضي ولم يهتد ِ رجال الحفظ الى قاتلها ولا الى سبب قتلها فلجأ بعضهم الى اشهر المدعين مناجاة الارواح لاكتشاف القاتل فصوَّرومُ على صور مختلفة ضلَّت بها الافهام ولم تأت ِ بطائل كما يفعل اصحاب الرمل والمندل عندنا يقولون لك اموراً مبهمة تعلُّق بها المنى الذي يسبقاليهِ وهمك وكلها تدجيل في تدجيل واصحابها خادعون او محدوعون

ويدَّعي الذين يعتقدون حَدِّة ما يقال عن ظهور الارواح ان ظهورها ومناجاتها من الادلة القاطعة على خلود النفس ووجود عالم الارواح ويتَّهمون من يخالفهم بانهُ منكر لوجود النفس جاحد للحقائق الدينية فيقف ضعيف العزيمة وقفة الريب والحنوف منهم ولاسيا بعد ان يرى بين المصدقين بمناجاة الارواح جماعة من اهل الفضل والنبل لكنهُ اذا امعن نظرهُ قليلا في دعاويهم رأى ما يكفى لنقضها

فاولاً برى ان الذين كانوا يهتمون اشد الاهتهام بجلاء هذا الامر الغامض واثبات مناجاة الارواح ثم ماتوا لم تحاول روح احد منهم ان تتجلّى لاحد من المنكر بن و تقنعه بوجودها . فان كانت روح الميت تبتى في هذه الدنيا حول الاحياء تناجيهم وتؤثر فيهم تسمع كلامهم وتحييب طلبهم فعلى م لا تفعل اهم شيء يزول به الاشكال و تنجلي به الحقيقة وهو ان تقول للاحياء انا روح العالم فلان جئتكم لاثبت لكم ماكنت انكره أ

وثانياً أن اشهر الذين كانوا يدُّعون مناجاة الارواح اعترفوا اخيراً انهم كانوا يستعملون الحيل لحداع الناس فالفتاتان المعروفتان باسم مرغريت فوكس وكاتي فوكس تزوجتا بعد ان خدعتا كثيرين وبيَّننا كيف كانتا تخدعان الناس بتحريك اصابع ارجلها فيصدر من تحريكها نفر تدَّعيان انهُ نقر الارواح اجابة لسؤال السائلين. والدكتور سلايد الذي خدع الناس زماناً طويلاً بادعائه انهُ يلْعر الارواح فتكتب على الالواح الحجرية اجوبة المسائل التي تُسألها عادة فبيَّن كيف كان يفعل ذلك . وقبل هذا بحثت لجنة من كبار العلماء في افعاله فاهتدت الى وجه الحيلة فها

ثالثاً ان الارواح التي يزَّع مستحضروها انها ارواح الموتى لا تفعل الا اسخف الاعال واحقرها فلا تكتشف سرًا في كشفه فائدة لاحد ولا تنبيء بامرمن الإنباء به نفع ما مع ان مستحضريها يدَّعون انها تفعل ما هو اغرب من ذلك. وانكانت الارواح ترى ما لا يرى وتقرأ ما في الافكار فعلى م لا يستخدمها رجال السياسة في كشف النوامض السياسية ورجال القضاء في تحقيق الجنايات بدلاً من ان تقتصر افعالها على الا لاعيب الصبيانية التي لا يجني احد منها نفعاً

رابعاً ان الذين يُصدقون بمناجاة الارواح ويمارسون ذلك تضعف قواهم العصبية رويداً رويداً وينتهي امرهم الى الجنون وهذا امر معلوم يدل على ان اعصابهم كانت ضعيفة من اصلها او مائلة الى الضعف ومن كانت اعصابه كذلك لايركن الى احكامه وتصوُّراته الا أن الذين يدَّعون مناجاة الارواح لا ينفكون عن الاتجار ببضاعتهم الرابحة لاسيا

وان الذين ينخدعون بهم اكثركثيراً من الذين يستطيعون كشف خداعهم ولا غرابة في ذلك فان كشف الحداع يقتضي علماً وخبرة ومهارة غير عادية. ألا ترى ان المشعوذ يقف امام الناظرين ويقول لهم صربحاً ان اعماله كلها نتم بالحفة والمهارة لا سحر فيها ولاشيء يفوق الطبيعة ومع ذلك لا يدرك كفيتها واحد من عشرة من الذين يرونها فلو ادًعى انه ساحر يعمل اعماله بقوة سحرية او روحية لصدَّقهُ كثيرون من الذين يرونها

وزد على ذلك ان الوهم يتسلط على بعضالناس ولوكانوا من كبارالعاماءِحتى يصيروا ينخدعون بما لا ينخدع به غيرهم

قال الدكتور فورنس وهومن اشهر الذين تصدُّوا للبحث عن حقيقة مناجاة الارواح «لقد رأيت رجالاً يمسكون بنسائهم المتوفيات وقد ظهرن لهم باجسادهن وآباة يمسكون بابنائهم المتوفين وقدظهر وا بالجسد ايضاً وارامل يبكن وينحن بين ايدي ازواجهم المتوفين وكنت اناجي نفسي قائلاً أأ صبت بالعمى حتى لا ارىما يراهُ غيري فان الذي اراهُ امامي الما هو الشخص المدعي اظهار الارواح لاغيره ومع ذلك ينظر اليورجل ما تت زوجته ويحسب انه يراه المامة بينها ثم يخرج و تأتي بعده امراة مات زوجها فتحسب انها تراه مامها ثم رجل مات ابنه فيحسب انه يراه امامه والشخص واحد لم يتغير فهل قوة الإبصار ضعيفة جدًّا في هؤلاء الناس او ان الشخص الذي يدعي استحضار الارواح يستهويهم فيفقدون قوة التمييز او ليس في الام سرَّسوى ان النورضئيل والدل ستار فيخني الحقائق»

وقد رأينا بعض اعمال المنوسين ومستحضري الارواح ورأينا وجه الحيلة في كثير منها او لم نرَ فيها شيئاً غريباً . ولكن اكثر الذين رأوها معنا استغر بوها بما الاستغراب ولم يصد قوا الا انهامن الخوارق او مما لا يمكن تعليله . واغرب من ذلك انخداع الاذن بالاصوات فقد كنا نسم كلة مبهمة لا نفقه لما منى ويسممها غيرنا واضحة تنطبق على ما ينتظره أو ما قام في ذهنه

ثم ان مدعي استحضار الارواح مشعوذون كلهم ماهرون في تحويل انتباه الذين امامهم عن الامورا لجوهريّة في حيلهم الى ما لاعلاقة لهُ بها والمكان والزمان لا يصلحان البحث والتنقيب فيتعذّر على الرائي ان يكتشف الحيه لأسبا وهوغير معتاد ذلك ولا متمرّ نفيه وزد على ذلك ان اكثر الناس معتادون تصديق بعضهم بعضاً والاركان الى مابرونه ويسمعونه كأ نه حقائق لا شبهة فيها فيصر عليهم اكتشاف الحيل وانكار ما تراه عيونهم وتسمعه آذاتهم ولوكان كله أوهاماً في اوهام

## أسابيا بلادينو

وتجارب الاستاذ بيوفوى استاذ التشريح البا تولوجي في مدرسة تورين الجامعة بمساعدة الدكتور هر لنزكا والدكتور تشار لس فوى والدكتور افازوتي

لم نكد لصل الى البلاد الانكليزية حتى حدَّثنا البعض في مسألة السبرتزم (١) وما كتبناه تحت موضوع «قبل الولادة وبعد الموت ». وبعثت الينا الكاتبة الشهيرة مسز فنتش محرّرة مجلة العلوم النفسية بالجزء بن الاخيرين منها وفيهما بحث مستفيض عن السبرتزم للاستاذ مورسلي مبني على ما شاهده بنفسه من اعال «اسابيا بلادينو» التي شاهد اعالها الاستاذ لمبروزو وكتب عنها ما نشرناه في مقتطف فبراير هذه السنة. وفيها ايضاً مشاهدات الاستاذ فوك والدكاترة الثلاثة المذكورين فوق فراً ينا ان نلخص ماكتبه هؤلاء ولاسيا الاستاذ يوفوك ثم نمود الى مقالة الاستاذ مورسلي ونعقب على ذلك كله يما نظنه وجه الصواب في هذه المسألة وامثالها

قال الدكارة المشار اليهم آنفاً انهم لما عزموا على امتحان قوة أسابيا بلادينو في جلسات خصوصية كانوا يعتقدون ان كل اعمالها من قبيل الشعوذة او الخداع من جهتها والانخداع من جهة المشاهدين لاعمالها واذلك صنعوا آلة كهر بائية تدلُّ دلالة قاطعة على ما يمقل بها من الحركات. فاذا وضعت عليها يدُ اوضُ غطت بواسطة من الوسائط تحرك قلمفها واثر في اسطوانة مدخنة اي عليها سناج السراج فيدلُّ الاثر على وجود القوة المؤثرة دلالة فعلية تبقى بعد الجلسة فتزول كل شبهة في ان التأثير من قبيل الوهم . وانهم حضروا الجلسة فعلية تبقى بعد الجلسة في المائة في المؤرون لكي لا يتسلط عليهم الوهم بوجه من الوجوه . وخرجوا من الجلسة الاولى وهم يعتقدون ان كل ما حدث فيها امورطبيعية لا وجه للغرابة فيهاو لكنهم رأوا في الجلسة وهم يعتقدون ان كل ما حدث فيها امورطبيعية لا وجه للغرابة فيهاو لكنهم رأوا في الجلسة الاولى

<sup>(</sup>۱) قال الاستاذ مورسلي ان السبرتزم هو العلم الذي يثبت بقاء الروح بعد موت الجسد وامكان اتصالحا بالاحياء بواسطة اساليب تدلهم بهاعلى مرادها ، الا ان الاحياء الذين تتصل بهم ويغهمون مرادها تكون لهم قوى مخصوصة ويطلق عليهم اسم الوسطاء (واحده وسيط للذكر والانئى) وتقوم هذه القوى بالامور الآتية ، اولا بحلول الروح في الوسيط وتكلمها بلسانها وكتابتها بيده وثانيا باصدارها سائلا او جسما روحياً يتشكل بشكل خاص حنى يمكن ان بلسس وبرى ويصور ويغمل بالاجسام ولوكانت بعيدة عنه ، وثالثاً بادراك الحالات النفسية في اشخاص يشاركونها في الشعور او يجملهم يدركون احوالها ولوكانوا يعيدين عنها ، اما رأي الاستاذ يبوقوى فمخالف لذلك وسيأتي بيانه

التالية اموراً لا تفسَّر مطلقاً بموجب المعارف الطبيعية ولو لم يقروا كلهم على انهم شاهدوها كذلك لانكركل واحد منهم شهادة حواسة وظنَّ انهُ أُ صيب بدخل في عقله ِ

واسهبوا فيوصف الآلة التي صنعوها وقالوا انهم احضروا ايضاً بعض الواح التصوير الشمسي و لفُّوها بورق اسودحتى اذاكان هناك نور يتخلل الاجسام المظلمة كاشعة اكس أثَّر فيها . واحضروا اوراقاً اخرى مدخنة حتى اذا لمست بقيت آثار اللمس فيها الجلسة الاولى

حدثت الجلسة الاولى في ٢٠ فبراير في بيت الكونت فردين في غرفة المائدة وهي في زاوية من البيت فلها حائطان خارجيّان في احدها شباكان وفي الآخر شباك واحد وامام الشباكين خزانة كبيرة (بيفه) وباب يوصل الى دهليز وفي الحائط الرابع بابان احدها يفتح الى غرفة صغيرة وهذاكان مقفلاً كل وقت الجلسة والآخر الى غرفة اخرى حيث يوضع الطعام ليأتي به الحدم وبين البابين موقد للنار فوقة مرآة. وأقفلت الشبابيك الثلاثة وجعلت خزانة الوسيط في احدها ولذلك أقفلت درفتاه الخارجيتان فقط ووضع امامها قضيبان من الحديد ممكنين بحلقة في الحائط وألصق على الورقتين ورقة مصمّنة وأضيف الى عتبة هذا الشباك قبّة من الخشب علّق بها ستارتان من الصوف الاسود ووضع في هذه الخزانة ما ثدتان صغيرتان على احداها الآلة التي صفوها وقطع من الكرتون عليها الورق المدخن وعلى المائدة الاخرى لعب مختلفة وتحتها بيانو صغير مما يلعب عليه الاطفال . وحضر معهم في الجلسة صاحب البيت وزوجته والدكتور ايمودا والكاڤلير دوستين وسيدة اخرى

وا بتدأت الجلسة الاولى والنور ساطع فجلس الحضور وأسابيا معهم في حلقة حول ما ثدة وكانت أسابيا لا تزال مستيقظة فرفعت المائدة التي كانوا جلوساً حولها ثلاث ارجل من ارجلها الاربع وتحركت الستارة اليسرى حركات طفيفة ثم نُـقرت المائدة خمس نقرات فقيل ان المراد بذلك تخفيف النورلان الجلسة حدثت ليلاً ولو لم يذكر ذلك صريحاً ولما خُنفف النور وصار لونهُ احمر انسكس عن المرآة الى عيني اسابيا فاصابتها نوبة هستيرية فجعلت تبكي وتلطم وجهها وكانت دموعها تتساقط على ايدي الجالسين بجانبها حول المائدة . وحضر حينتذ احد الاطباء وكان قد تأخر عن الحضور في اول الجلسة فلم ينضم الى الحلقة و بتي الكونت فردين والدكتور امادو خارج الحلقة ايضاً ولما زالت نوبة الهستيرياعن اسابيا لم تعد الى حالتها الطبيعية بل صارت تتكلم كانها ولما زالت نوبة الهستيرياعن اسابيا لم تعد الى حالتها الطبيعية بل صارت تتكلم كانها

جون كنج (لانها تدّعي ان روح هذا الرجل تحلُّ فيها) وطلبت من الحضور ان بمنوا نظرهم في رأسها فرأى الدكتور فوى فوق رأسها رأسا آخر لا بساً قلنسوة كقلنسوة الراهب وهو يظهر ثم يختني ولكنة لم يكن وانحاً فاخرج يده من يد جاره (لانهمكانوا محسكين ايديهم في حلقة حول المائدة) لكي يمسك هذا الرأس ولكن الرأس اختنى حالا ولم ير هذا الرأس في الحزانة تتحرك ثم خرجت من الحزانة (وسنسميها المائدة الاولى في ما يلي) وجعلت اللعب التي عليها تنتقل عنها الى المائدة التي في حلقة (ونسمي هذه عائدة الجلسة) المشاهدين وكان بينها درفة وخروف من الخشب ومندولين (آلة موسيقيّة كالمود) وتقدَّمت الستارة مع المندولين وهي تعطي يد المندولين فدفعها عنها الدكتور فوكى وعادت اليها وغطتها .وشعر خرج البيانو الصغير من تحت المائدة الاولى وجعلت الاصوات الموسيقية تخرج منه خرج البيانو الصغير من تحت المائدة الاولى وجعلت الاصوات الموسيقية تخرج منه عن وضع الاصلي سوى الستارة . وتحركت حينشر المائدة الاولى بحسب حركات عن وضع الاصلي سوى الستارة . وتحركت حينشر المائدة الاولى بحسب حركات رأس اسابيا . وخفيّف النور ثانية وكان على مائدة الالعاب ربشة من ربس الطاووس وثبضت عنها وجعلت تضرب الحضور على وجوهم

ثم طلبوا من جون كنج (اي من اسابيا التي حلّت فيها روح جون كنج) ان يحرك الآلة التي صنعوها وللحال سمعوا حركة في المائدة التي كانت الآلة عليها وحركة في صندوق الورق الذي كانت الآلة مختومة به ورمي به الحضور واخرج واحد من الحضور منديله من جيبه ثم رده الى مكانه فقال له آخر الحضور لئلاً يؤخذ منك فلم يشعر الآوالمنديل أخرج من جيبه وو صنع على انفه و نقل الى ما وراء الستارة ثم رمي على مائدة الجلسة اي المائدة التي كانوا جالسين حولها

واعيد العمل لفتح الآلة ونزع الرباط الذي كانت مربوطة به ورمي الى المائدة وشمع الحتم عليه ففتحوا النور حالاً واسرع واحد منهم الى الحزانة فلم يجد فيها مايدل على حيلة لكنه وجد صندوق الورق الذي فيه مفتاح الآلة مفتوحاً اما الآلة فكانت سليمة. ثم خفضوا النور وجلسوا فسمعوا كسر ختوم الآلة ونزع غطائها فطلبوا ان يؤتى بالله و توضع على مائدة الحجلسة امامهم فرأوا الغطاء آتياً الى المائدة ومعهُ شيء ابيض لم يعلموا ما هو . وطلب الدكتور هر لتزكا ان يسمح له بمسك غطاء الآلة ومد يده مدة يده أ

ولمس النطاء فتقدمت الستارة واخذت النطاء بسرعة وشعركاً نَّ واحداً جذب (شمط) اذنه وضربه على كتفه. ثم اعيد النطاء الى المائدة ولمسه بعض الحضور فطلبوا ان تضغط الروح على مفتاح الآلة فقالت لهم اسابيا بكلام واضح « ان المفتاح قد أُخرج من غطائه فكما فعلت هذا يمكنني ان اضغط عليه » . ولما قالت كلة (هذا) شعر الدكتور هر لتزكا ان اصبعاً وضعت على كتفه وكانت بدا اسابيا في بد الجالسين عن يمينها ويساوها

و بعد دقائق قليلة سمع نقر على مفتاح الآلة وارتفعت مائدة الجلسة وشعر واحد منهم كأن يداً قبضت على يدم وشعر الدكتور هر لتزكا ان واحداً لمسكتفهُ وان الستارة دنت منهُ ولمست انفهُ وكأن شيئاً كرويًّا كان وراءها

وطلبوا ان يعاد غطاء الصندوق الى مكاني فشعروا ان شيئاً ابيض منيراً يفتش على المائدة عن الغطاء ولما لم يجده عليها اغتاظ و نقر عليها نقر تين شديدتين واختنى فظنوا ان الغطاء بعيد عن المكان الذي تصل اليه القوة فأدنوه وليلاً وللحال دنتالستارة منه واخذته . ورأى الدكتور هر لتزكا جسماً ابيض يخرج من وراء الستارة ويرمي شيئاً وللحال وقعت شريطة على يد الدكتور ايمودا عليها شيء من شمع الحتم فهي من الشريط الذي كان غطاء الآلة مر بوطاً به و نقرت مائدة الجلسة سبع نقرات وهي دليل على ان أسابيا تريد ان تنتهي الجلسة و تنهض فنقلوها الى غرفة اخرى قباما فتحوا النور وايقظوها ثم بحثوا عاجرى في الجلسة فوجدوا ان الشباك الذي عليه الستارة لم يزل مقفلاً وان غطاء الآلة قد وضع عليها وضعاً غير محكم وان مفتاحها الكهربائي قد ضغط فأثر القلم في الاسطوانة المدخينة

### الجلسة الثانية

حضر هذه الجلسة الاستاذ بيوفوى وهو استاذ التشريح البائولوجي في مدرسة تورين الجامعة ومدير معرض التشريح فيها وسكرتير اكادمية العلوم وحضرها ايضاً الدكتور ادولاني وسيدة اخرى وكانت اسابيا قد قالت للذين حضروا الجلسة الاولى انه لوكان غطاء الآلة من النسج لا من الكرتون لنقرت على مفتاحها من غير ان تزيل الغطاء عنها فنو عوا الآلة ووضعوا فيها جهازاً لقياس القوة التي تستعملها الروح او الوسيط لضغط المفتاح وغطوا وجهها بغشاء من الصمغ الهندي ولفوا لوحاً من الواح التصوير بورق اسود ومكنوه عائدة الجلسة من اسفلها باربعة مسامير حتى لا يقع منها مهما محركت لانهم راوا صورة فوتوغرافية صُورِدت في جلسة اخرى بنور المغنيسيوم

ويظهر فيهاكأن نوراً يخرج من تحت مائدة الجلسة فارادوا ان يتحققوا ذلك. ولم يخبروا اسابيا بما فعلوا

وجلس الحضور في حلقة حول المائدة ومعهم الدكتور بيوفوى وبتى الكونت ڤردين وزوجتهُ خارج الحلقة وكذلك الدكتور هر لَنزكا فانهُ جلس قرب الخّزانة ليرى ما يحدث في الآلة . ولما نامت اسابيا ابتدأ العملوذلك قباما خفض النور فارتفت المائدة الاولى التي في الخزانة وتقدمتِ نحو الحضور ورفعت الستارة امامها . وبعد عشر دقائق (اي الساعة التاسعة وثلث ليلاً ) خفض النور فخرجت المائدة الاولى من الخزانة وازاحت الستارة من الجهة اليسرى وتقدم الدكتور ارولاني ليرى ماوراء الستارة فوقف العمل حينتذر وخيف من انقضاء الجلسة عند هذا الحد وبقيت اسابيا مستيقظة وتذكرت في اليوم التاليكل ماحدث حتى الساعة العاشرة . وبعد الساعة العاشرة بدقائق قليلة جعلت المائدة تتحرك تابعة لحركات يد اسابيا حتى وصلت الى الدكتور اغازوتي فدفعها الى الوراء فلم تندفع ايكانت تتقدموالستارة تتقدُّم امامها ثم ارتفعت في الهواء وفي الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة حاولت اسابيا ان ترفع الستارة فلم تستطع فقالت ان رجل احدى الكراسي واقفة عليها فوجدواكما قالت وأزاحوا الكرسى عنها وللحال تقدمت الستارة حتى بلغت المائدة التي في وسط الحلقة وظهرت الخزانة حينئذر والتفت الدكتور هر لتركا ليرى ماكان يجري فيها وشعر الدكتور ارولاني بضربة على جنمه وأُسابيا تكره الورق المدخن ورأى الجلوس معها شيئًا مربعًا علىالمائدة رآهُ الذينُ عن يسارها أبيض والذين عن يمينها أسود فقالت لواحد من الذن عن يمينها المس هذا الجسم فلمسهُ واذا هو الورقة المدخنة فضحكت وقالت لقد اتسخت الآن يدك لايدي.

ويقال انها لم تكن تعلم بوجود الورق المدخّن ورغالت اسابيا لسيدة جالسة امامها حول وسُزّق الغطاء الذي غطيت به الآلة وقالت اسابيا لسيدة جالسة امامها حول المائدة مدي يدك فدتها وللحال شعرت بيد خرجت من وراء الستارة ووضعت في يدها قطعاً من النسيج الذي كانت الآلة مغطاة به ورفعت أسابيا يدها الى فوق رأسها وتناولت قطعاً اخرى من النسيج وناولتها لتلك السيدة. وسمعوا حينئذ حركة في المائدة التي عليها الآلة ثم رأوا تلك المائدة تنقدم لتخرج من الخزانة ونادت اسابيا الدكتور هر لتركا حينئذ وطلبت منه أن يضع يده على المائدة امامها وجعلت تضربها بيدها ضرباً لطيفاً وتقول «شيء مستدير صلب »وقد فسسروا ذلك بانها تشير الى غشاء الكاوتشوك

الذي على الآلة فانهُ كان مستديراً صلباً وهي لا تعلم بوجوده ِ

وطلبت ان يقوم الدكتور هر لتزكا مقام الدكتور ارولاني فجلس على اليسار قرب الحزانة فشعر العال بلكمة وداس شخص على رجله وغرز ظفر في يده . ورأى بعض الحضور ضبابة بيضاء حول رأس اسابيا . ثم سموا صوت نقر على غشاء الكاوتشوك وكان النقر مطابقاً لحركة يد اسابيا كما شعر الذي كانت يده في يدها مع ان الآلة بعيدة عنها قدماً او قدمين . وكان على المائدة الاولى طبل صغير فارتفع في الهواء فوق رأس اسابيا ثم عاد الى مكانه وكان عليها مندولين فرجت منها بعض الاصوات ثم ارتفعت فوق المائدة ووقعت على الارض وخرجت بعض الاصوات من البيانوالصغير وكانت قدما اسابيا على اقدام الحالسين على جانبيها فشعرواكا ن قدميها كانتا تتحركان حسب النقر على البيانو فأعادته وشعر الميانو فأعادته وشعر كان رجلها كانت تتحرك مع النقر حركة طفيفة . ثم ارتفع البيانو فوق رأس الاستاذ فوى وو ضع على مائدة الحلسة . وذكر بعضهم عوينات الدكتور اغازوتي وللحال فوى و و ضع على مائدة الحلسة . وذكر بعضهم عوينات الدكتور اغازوتي وللحال تقدمت الستارة منه ونزعت العوينات عن انفه ورمتها على الارض

واراد الدكتور ارولاني ان يقترب من الستارة عن يسار اسابيا فتقدمت المائدة منه ودفعته ألى الوراء وطلبت منه اسابيا ان يضع يده على عينيها ففعل واذا بكفين و ضعتا على صدره ودفعتاه بعنف وكانت يدا اسابيا في يدي الرجلين اللذين على جانبها . وجاول الدكتور ارولاني ان يدنو من الستارة ثانية فنادته اسابيا قائلة لا تدن وشعر كأن يدا لطمته على رأسه

وظهر نور فوق رأس اسابياكاً نه فنديل كهربائي صغير جدًا وقام الدكتور فوى حينتنر ومسك لوحاً فوتوغرافيًا ليرى هل يؤثر فيه ذلك النور وكان البيانو الصغير على الماثدة قرب اسابيا فجعلت الاصوات تخرج منه ورأى الجلوس مفاتيحه التي يصدر الصوت منها تخفض من نفسها ، وكان الدكتور فوى ماسكا اللوح الفوتوغرافي فوق رأس اسابيا كما تقدم وهو ملفوف بورق اسود فشعر ان يدا اتت والستارة عليها وقبضت على اللوح فمد يده وراء الستارة فلم يجد شيئاً لكنه قبض على اليد المغطاة بالستارة التي كانت تحاول ان تقبض على اللوح وشعر انه قبض على اصابع حقيقية لكن هذه الاصابع افلت من يده وضربته فابدل اللوح بآخر فاتت اليد المغطاة بالستارة وقبضت عليه وحاول تخليصه منها فوقع (اللوح) على مائدة الجلسة ولم ينكسر ، وامسك عليه وحاول تخليصه منها فوقع (اللوح) على مائدة الجلسة ولم ينكسر ، وامسك

الدكتور اغازوتي لوحاً آخر فوق رأس اسابيا فتقدمت اليد والستارة عليها لتخطفهُ منهُ فنعها من ذلك وبعد جهاد طويل شعر ان شخصاً عض " يدهُ باسنانه

وحينتنر قالت اسابيا للاستاذ بيوفوى ان لا يخاف مها حدث وطلبت من الحضور ان لا يلمسوا شيئاً مما يطير امامهم في الهواء والآ ففد يقع بهم ضرر . وللحال نهضت المائدة الاولى ومر ت فوق رأس الاستاذ فوى ثم عادت ووقفت على الارض خارج الحزانة ودنا الدكتور ارولاني منها فسارت هي اليه ودفعته عنها فامسك بها وكانت من الحشب الابيض الصلب علوها قدمان وتسع عقد وطولها ثلاث اقدام وعرضها نحو قدمين وثقلها ١٧ ليبرة وطلب من اليد التي وراء الستارة الت تمسك يده فقالت له أسابيا انها تكسر المائدة اولاً ثم عسك يده فلا ثلاثاً ثم حملت المائدة تتول ذلك حتى جعلت المائدة ترتفع في الهواء ثم تقع على الارض وتكر وذلك ثلاثاً ثم دخلت الى داخل الستارة فتبعها الدكتور فوى ورآها مالت على جنها وخرجت منها رجل من ارجلها وعادت الى خارج الستارة وجعلت تتكسر امام الحضور كأنها تنفكك تفككاً وبقيت رجلان من ارجلها عالقتين بقدة من الحشب فنهضتا وطارتا في الهواء ثم وقفتا على مائدة الجلسة . وحينتنز قالت اسابيا و يل لك يا صاحب البيت فقال لها الدكتور ارولاني قد كُسرت المائدة فدعي اليد تعسك يدي فطلبت منه أسابيا ان يدنو من الستارة و لم يكد بصل الهاحق ضرب بقطعة من الحشب ويدين وسمع الحضور كلهم صوت الضرب . وشعر واحد من الحضور ان يداً تدغدغه تحت ابطه

وقال الدكتور ارولاني حينئذ ان هذه القوة لا تظهر الأعلى بضع عقد فقط فطلبت منه اسابيا ان يقف على مائدة الجلسة فركع عليها ركماً وإذا بقطمة من الخشب ضربته على رأسه ثم ارتفعت قدمان من اقدام المائدة ثلاث مرات وفي المرة الثالثة ارتفعت بقوة ودفعته عنها فارتمى على الارض. وظهر التعب على اسابيا حينئذ فالقت رأسها على كتف الشخص الملاصق لها ثم نهضت فنهض معها الجلوس وانتقلت مائدة الجلسة الى وسط الغرفة وارتفعت في الهواء وقال واحد حينئذ ان لوحاً فوتوغر افياً الجلسة الى وسط الغرفة وارتفعت ألمائدة وارتمى على الدكتور اغازويي ان يناولها يدم والمحال خرج اللوح من تحت المائدة وارتمى على اعلاها. وكانت الساعة ١ بعد نصف الليل فوضوا اسابيا في كرسي كبير و نقلوها الى غرفة ثانية وا يقظوها

وفحصوا ما في الغرفة فوجدوا المائدة الاولى مكسَّمرة كسراً كثيرة وقد أُخرج

مسهاران من المسامير الاربعة التي كانت ممسكة اللوح الفوتوغرافي تحت مائدة الجلسة . وآلة قياس القوة تدلُّ على انهُ حدث ضغط على الغشاء يساوي ٢٢ ليبرة . وظهر على اللوح الذي مسكتهُ اليد الحفية آثار اربع أصابع كبيرة كأنها السبابة والوسطى والبنصر والحنصر . ومضت بقية الليل على اسابيا وهي في حالة النعب والانحطاط

#### ۲

ذكرنا في ما تقدم خلاصة الاعمال التي عملتها اسابيا بلادينو وهي في حالة الاستهواء على ما يقال امام جماعة من العلماء وفي جملتهم الاستاذ بيوفوى والدكتور أميدو هر لنركا والدكتوركارلو فوى والدكتور البرتو اغازوتي . . وقد عقب هؤلاء الدكاترة الثلاثة على ذلك عا حسبوا انه مفسر لهذه الاعمال الغريبة قالوا ما خلاصته : --

لا بد النا قبل البحث في ما رأينا مُمن أن نزيل اعتراضاً بعترض به دائماً على مثل هذه الاعال وهو ان الذين يساعدون فيها يكونون في حالة من الذهول تجعلهم يتوهمون انهم رأوا وسمعوا ما لا وجود في غير اوهامهم . فان هذا ينقضهُ ان كثيرين من الذين شاهدوا مثل هذه الاعال لم يقنعوا بصحتها . ثم ان الذين كانوا في جلستنا كانوا كلهم قاصدين اكتشاف الحقيقة وكانوا يحدثون تحدثاً يمنع النعاس واستيلاء الوهم على النفوس ولا ننكر ان بعض الناس المصابين بخلل في اعصابهم او الخاضعين لسلطة الوهم يُستهوون و يتصورون انهم راوا وسمعوا مالا وجود له الا في مخيلتهم ويتعذر علينا ان نقنع جميع الناس انا لم نكن مصابين بهذا الحلل ولذلك نقصر بحثنا على الاعال التي بقيت آثارها بعد انهاء الحاسة ورأيناها في اليوم التالي على نور النهار وهي مما يرى

ويلمس ويستحيل ان يكون للوهم علاقة بها ومن الاعتراضات التي يُعترض بها على صحة هذه الاعال انها قد تعمل بالتواطىء بين الوسيط وغيرم من الحضور او من اصحاب المنزل بطريقة الخداع

ولا شبهة عندنا ان الوسيط يحاول خداع غيرم احياناً لكي بسرع الاعال التي ينتظر عملها ولكن ذلك يحدث في بدء الجلسة حينها يكون الوسيط مستيقظاً عالماً بما يجري حوله . والامور التي يحاول مخادعة الحضور بها قليلة جدًّا .اما نحن فكنا قابضين على يدي اسابيا وواضعين قدمها بين اقدامنا حتى كان يتعذَّر عليها ان تخدعنا لو حاولت ذلك . وقد تركناكل الاعال التي يمكن ان بقع فيها الخداع ولم نلتفت اليها ولكن اذا دبَّر الوسيط تدا بير مخصوصة ليخدع بها المشاهدين كما يفعل المشعوذون

فلا سبيل لاكتشاف خداعه ولاسيا اذا وُجد بين الحضور من يساعدهُ على ذلك خفيةً فلا بدًّ من ان يُـفرَض وجود الحداع واذا ثبت وجودهُ في عمل واحد من اعال الوسيط جاز ان يفرض وجودهُ في بقية الاعال. اما نحن فلم يثبت لنا الخداع في اقل عمل من اعال اسابيا ومع ذلك سنقتصر على النظر في الاعال التي كان لنا السلطة التامة على البحث فيها وهي اربعة: الآثار التي وجدناها على الآلة. وتكسرالمائدة. وتزع اللوح الفوتوغرافي الذيكان مسمَّـراً في اسفلها وآثار الاصابع على اللوح الفوتوغرافي فالآ أدر التي وجدناها على الآلة تدلُّ على انهُ وقع عليها ضغط يساوي ٢٢ ليبرة كما تقدمت وقد كانت الآلة على يسار الدكتور هر لتزكا وكان ممسكاً يمني اسابيا بيسراهُ وكانت يمناه في يسرى جارم . وكان احدنا الدكتور كارلوفوى جالساً وراء الدكتور هر لتزكا يرقبه فلو ضغط الآلة على غير انتباء منه لرآه الدكتور فوى . ولقد كنا نرقب اسابيا ونرقب انفسنا والحضور حولنا ولم نرَ من احد اقل دلالة تدلُّ على انهُ ضغط الآلة ولا نعلم كيف مُـز"ق القاش الذي كان مغطياً لها ولا لماذا مُـز"ق وقد كنا نرى الآلة حيبًا وقُع الضغط على غشائها . والمائدة كانت متينة وقد تكسَّمرت إمامنا ونزعت المسامير منها ولا محل للظن ان اسابيا كشرتها لانناكنا ممسكين بيدمها ولانها اضعف من ان تفعل ذلك . وقد شاهدنا المائدة تتكسَّر امام عيوننا ولم نرَ أحداً يكسَّـرها واللوح الذيكان مسمَّر أَنَّحت المائدة نزع من تحتها ووضع فوقها مع ان المشاهدين كانوا في حلقة متصلة والنوركاف حتى ترى المآئدة من كل جهة والام المؤكد ان اللوح ا نتقل من تحت المائدة الى ما فوقها وفقد مسهاران من المسامير التي كان مسمَّـراً بها واللوح الفو توغرافي الذيكان ملفوفاً بورقة سوداء وقد امسكهُ الدّكتوركارلوفوى فوق رأس اسابيا وحاول شخص نزعهُ من يده ِ ظهر عليهِ بعد وضع المظهر الكيماوي آثار اربع اصابع وهذه الآثار لا يمكن ان تكون حدثت بالتصوير العادي والنور العادي لان اللوح كان ملفوفاً بورق اسود لا ينفذهُ النور العادي فلا بدَّ من ان الذي نفذهُ ' وأثَّس فيهِ هو من قبيل الإشعاع لا من قبيل الانارة . فإِما ان يكون الاشعاع حدث من يد الدكتور فوى او من اسابيا فانكان من يد الدكتور فوى وجب ان تفعل يدهُ كذلك دامًّا وهذا غير الواقع لانهُ يمارس صناعة التصوير ولم يرَ قط انهُ يشع من يديهِ اشعة تؤثر في الواح التصوير يبتى ان يديهِ شعَّنا اشعةً فعَّالة مدة الجلسة من اتصالهِ باسابيا ولكنةُ امسك ثلاثة الوَاح اخرى مدة الجلسة ولم تؤثر اصابعةُ فيهاوهذا ينني الظن ان يديه كانتا مدهونتين بمسحوق مُشع ولذلك لا يبقى الا فرض من فرضين وهو اما ان الوسيط الذي ظهر اثر في اللوح او ان يد الدكتور فوى صار لما هذا التأثير مدة الجلسة من فعل الوسيط. والخلاصة ان وجود الاثر ام ظاهر لا شهة فيه ولا بد من ان يكون مشبباً عن الوسيط

وكل ما تقدَّم يدل على ان اسابيا تفعل بما حولها من غير ان تكون اعضاؤها متصلة به فاذا فرضنا ان كل ما سوى هذه الامور الاربعة فاسد او خداع تبتى هذه الامور وهي افعال حقيقيَّة لا شِبهة فيها ولا تُفَسَّر بالخداع ولا بالتحيل ولا بالوهم

وافاض هؤلاء الكتّأب في الكلام على قلة ما ناله مدا الموضوع حتى الآن من البحث العلمي المدقق واظهر وا اقتناعهم ان اعصاب اسابيا تكون وهي في هذه الحالة متصلة بقوة خارجة عنها فتؤثر فيها وتجعلها تفعل الافعال التي مر" ذكرها . وذكر وا تعليل اوسولد وهو ان كل الافعال التي يفعلها الوسطاء أنما يفعلونها بقوة حيوية او روحية تصدر منهم فلا تخلق قوة معدومة ولا تتلاشى قوة موجودة ولا داعي لفرض قوة خارجة عن الوسيط

التعليل الاول القوَّة الشيطانية على ما قالهُ الابغرنكو اليسوعي . وعقب الاستاذ مورسلي علىذلك بقوله ان قوَّة الشيطان يجب ان تكون قد ضعفت كثيراً حتى أكتفت بالافعال الطفيفة التي تفعلها اسابيا

الثاني اتصال نفس الوسيط بالفوة الروحية الشاملة التي هي روح العالم وعملها هذه الاعمال بواسطتها.

الثالث تركّب الانسان من جسد مادي وجسد روحي ونفس خالدة . والجسد الروحي او الاثيري يشع حول الوسيط ويفعل الافعال المشار اليها

الرّابع وجود قوى خفية غير معروفة حتى الآن كاكانت اشعة اكس موجودة ولكنها غير معروفة فلما عرفت لم يعد احديرتاب في وجودها فهذه القوى الحفية تفعل الافعال المشار البها

الخامس وجود عقول منتشرة في الكون يجذبها الوسيط اليه كما يجذب السراج ُ الفراش فتفعل الافعال المتقدمة طوع ارادته

السادس وجود احياء ارقى من الانسان بلغت من الارتقاء حدًّا ان صارت تخفى عن الابصار وهي تفعل الافعال المشار اليها

السابع الحيل والخداع وافاض في افساد هذا التعليل

الثامن انخداع المشاهدين بنوع من الاستهواء الذاتي حتى يروا ما لا وجود لهُ ويسمعوا اصواتاً لا حقيقة لها . وافسدهذا التعليل ايضاً بان بعض الاعمال فعلي لاشبهة فيه فقد صوَّر بعضهم المائدة وهي طائرة في الهواء صوراً فوتوغرافية فيستحيلان تكون رؤيتها طائرة من قبيل الوهم

التاسع التلبثي او انتقال الافعال العقلية من شخص الى آخر من غير موصل وقال ان النابثي مثبتة الآن ولكنها لا تعلل كفية حدوث الاعال الطبيعية كرفع المائدة في المواء وكسرها

العاشر جمع القوى خارج الجسم. وهو تعليل الكولونل ده روشا ومفاده أن اسابيا تخرج قواها من جسمها وتجمعها خارجه وتفعل بها ما يحدث من الافعال في جلساتها. ومن هذا القبيل تعليل الدكتور جيل وهو أن القوى العصبية تخرج من الجسم وتفعل بغير وساطنه ، ومنه أيضاً تعليل الدكتور ميرس

الحادي عشر التعليل الروحي الفعلي (سيكودينامن) وهو الذي جرى عليه كبار العلماء الآنمثل ثري وكر وكسوفارلي وكوكس وربشه وده روشا وارماكورا ومكسول. ومفاده أن العلم كشف لنا قوى طبيعية لم تكن معروفة وان الظواهر التي نزاها و نقول انها طبيعية او كياوية او كهربائية او آلية او حيوية او نفسية او عقلية نفرض لها وجود قو ى غير منظورة تفعلها .كذلك الافعال التي نسميها افعال الوسطاء (مثل افعال اسابيا وامثالها) يجب ان تكون مفعولة بقو ًى غير معروفة حتى الآن قو ًى من قوى الانسان قد لا تكون موجودة في كل الناس او لا تكون فيهم على السواء وهي قوية في افراد قلائل فيستطيعون ان يجردوها من اجسادهم ويفعلوا بها في الحارج

هذه خلاصة ماكتبه الاستاذ مرسلاً في هذا الموضوع. وخطب فيه الاستاذ بيوفوى خطبة مسهبة مفعمة بالحقائق العلمية وقد بين فيها ان معارف الناس آخذة في الازدياد وهم يكتشفون كل يوم حقائن جديدة وقوة جديدة فانكانت الافعال التي يفعلها الوسطاء حقيقية فلا بدً من كشف سبها ولكن عدم كشف السبب لا ينفي حقيقتها لانه ليس من المحال ان يصدر من بعض الناس في احوال خصوصيّة

قوًى خفية تفعل افعالاً ظاهرة في ما حولهم

وكلام الاستاذ بيو فوى حقيقي لاشبهة فيه ولكن لا داعي لفرض هذا التعليل الآ اذا ثبت ان الافعال المنسوبة الى اسابيا وامنا لها لايمكن تعليلها بحيل فعلتها هي والذين شاركوها فيها. والامر ظاهر ان هذه الافعال تدلئ على التحييل والخداع والا ها معنى وضع الستارة وخفض المصابيح وما هو هذا الشيء الذي يظهر كأنه ملتحف بالنور فيضرب هذا على رأسه ومجذب ذاك من اذنه ويحاول نزع اللوح الفوتوغرافي من يد المسك به وتظهر آثار اصابعه على اللوح وهي اصابع بد انسان . ولماذا لانفرض ان بعض المحتالين اهتدى الى مادة يطلي بها جسمه اد لباسه فلا يعود يرى اذاكان النور ضعفاً جدا ثم هو يختفي وراء الستارة كلا فوي النور ويخرج من ورائها اذا ضعف النور ويرفع المائدة ويكسرها وينقر على البيانو وبنعل الاشياء من مكان الى آخر ويفعل غير ذلك من الافعال المار ذكرها

واذا كان الظلام شديداً في النرفة ولبس احد المحتالين ثياباً سودا، وطلى وجهه بطلاء اسود اوكان زنجيًّا لم يرَ هُ احد من المشاهدين مها حدَّ فوا واجهدوا عيونهم وتفاهة هذه الاعمال اكبر دليل على انها ألاعيب . واذا ثبت الخداع في عمل واحد جاز لنا ان نحمل سار الاعمال عليه لان من يستطيع ان يعمل عملاً حقيقيًّا لا يلجأ الى عمل كاذب يفسد عليه العمل الحقيقي . والوسطاء الذين اشهروا في القرن الماضي فيضح امرهم او فضحوه مم انفسهم واظهروا انهم كانوا يخادعون الناس مخادعة وهذا يحمل على الاعتقاد ان وسطاء هذا القرن مثلهم من هذا القبيل

ولا عبرة بعجز بعض العلماء عن اكتشاف أخاديع الخادعين فاننا رأينا بعضهم ينخدع ببعض الاخاديع الطفيفة التي بُعرَف سبها بأقل بحث . رأينا رئيس مدرسة كلية لم يستطع ان يكتشف من نفسه حيلة الرأس الذي يتكلم قوق المائدة . ورأينا عالماً . آخر لم يستطع ان يكتشف حيلة اخرى في قراءة الاسماء وحسب ان القارئ لها معطى قوة خارقة لقراءة افكار الغير وهو أيماكان يقرأ ما هو مكتوب امامة . أما تأثير الاصابع في اللوح الفوتوغرافي وهو ملفوف بورق اسود فقد يحدث من حرارة الاصابع اومن الدهان المدهونة به وهو اقطع دليل على ان يد انسان محتال مسكته أ

اما اذا انتفت مظنة الخداع فتعليل الاستاذ فوى مقبول ومعقول الى ان يفر ُض ماهو اصح منه منه منه منه منه أسلم المناطقة الحدام فتعليل الاستاذ فوى مقبول ومعقول الى الناطقة الحدام فتعليل الاستاذ فوى مقبول ومعقول الى الناطقة الحدام فتعليل الاستاذ فوى مقبول ومعقول الى الناطقة الحدام في المناطقة الم

# رأيان في المناجاة رأي الاسناذ نبوكم

اذا ادَّعي كبار العلماء انهم اكتشفوا اكتشافاً مهمًّا فالغالب ان الناس يصغون اليهم بالوقار ويقبلون قولهم بالاجلال ما لم تقم عندهم ادلة قوية على نقضه او على الشهة فيه وقد شذَّت عن هذه القاعدة دعويان لها شأن كبير فيحقُّ ان نوجه البها نظرنا وهما دعوى تفاعل العقول بعضها ببعض ودعوى فعل المادة بالعقل والعقل بالمادة وما كان من هذا القبيل فانهما قديمتان جدًا سابفتان لمصر التاريخ والناس ميالون الى تصديقها ومع ذلك نرى جهور العلماء ينكرونهما ويعدونهما من قبيل الخرافات القديمة التي اهملها العلماء بعد ارتقاء العقل فقد اهملوا السحر واهملوا معهُ كل ما يقال عن فعل العقول بعضها ببعض بغير واسطة الحواس الظاهرة . ولكن قام الآن اناس من كبار ً العلماء وقالوا ان اسلافنا لم يخطئوا في ماكانوا يعتقدونهُ من هذا القبيل وان ما تحسيهُ من قبيل الخرافات له اصل حقيقي لا شبهة فيد . ومن هؤلاء ثلاثة لهم القدح المعلى بين العلماء وهم السر اوليڤر لدج والاستاذ برت والسر وليم كروكس .' وقد قالوا ان العقول تتفاعل عن بُعْد وان فوس الموتى محيطة بنا وهي تقرع ابوابنا . فاذاكان ذلك من الحقائق المقررة فهو من اهم الامور لانةُ يخرج اعتقادنا ببقاء النفوس من حيز الايمان بما لا يدرك بالحواس الى حيز العلم بما يدرك بها ويجعلهُ من الحقائق العلمية ويفتح لنا مجالًا واسماً لتربية عقولنا على ادراك ما في عقول غيرنا فنصير نتحادث مهما كانت المسافات شاسعة بيننا ويقرأُ بعضنا افكار البعض الآخركا نقرأُ تحف الاخبار. وأذاكان الامركذلك وجب على من ينكرهُ أن يبين الاسباب التي تحملهُ على الأنكار والا فسكوتة دليل على احتقاره ِ لشأن الموضوع

واذا التفتنا ألى جمهورالناس رأينا منهم فريقاً صغيراً جدًّا يؤيد ما تقدم من تفاعل العقول ومناجاة الارواح وفريقاً كبيراً ينكر ما تقدم او يقول انهُ خال من كل دليل. وفريقاً ثالثاً بين بين يصدق الاخبار التي تروى عن تفاعل العقول ومناجاة الارواح ولكنهُ يقول ان العلم لم يجد لها حلاً حتى الآن وهذا الفريق كبير ايضاً واعضاؤه من اهل العلم

قال الاستاذ نيوكم انهُ لما كان ولداً كان يحاول جبل امه تفتكر به بمجرد افتكاره بها فلم يفلح . ثم لما شاعت اعمال المدَّعين مناجاة الارواح منذ خمسين سنة بقرع الابواب والموائد امتحن بعضها فرأى فيها من السخافات ما جعله ُ بهزا بها ويستخف بهذا الموضوع كله

وسنة ١٨٥٨ احتدمت نار الجدال في جريدة من جرائد اميركا في امر مناجاة الارواح والوسطاء وانتهى الجدال بان واحداً عرض مبلغاً طائلاً من المال جائزة للوسيط الذي يجِر "ك ما ثدة من غير ات يلمسها او يقرأ ورقة من غير أن يراها أو يقرع قرعة لا يُسمرَف سببها. واشترط ان يكون ذلك امام لحنة يعينها هو. فقبل رئيس المعتقدين بمناجاة الارواح طلبةُ وأتى باشهر الوسطاءِ من اماكن مختلفة . والفت اللجنة من ثلاثة وهم الاستاذ أويس اغاسز واستاذان آخران مر اساتذة مدرسة كمبردج الاميركية وجرى الامتحان في نزل بوستن فلم يفلح الوسطاء في شيء واستصغر او لئك الاساتذة انفسهم لما رأوا انهم جلسوا ساعة بلمد ساعة ولم يروا شيئاً يستحق الذكر . ولم يعمل الوسطاء الا بعض ما يعمله المشعوذون عادةً وكان عذرهم عن فشلهم ان الأرواح لا تظهر امام اناس لا يؤمنون بها . ومن ثم لم يعد الاستاذ نيوكم يعبأ عما يسمع عن مناجاة الارواح بلكان يقول للذين يكلمونه في هذا الموضوع ائتوني بوسيط تمتقدُون صدقةُ ودعوني امتحنهُ على انفراد واخيراً وجد الوسيط المطلوب وهو فتاة اسمها لولو هرست عملت اعمالها المدهشة امام جماعة كبيرة وهو بينهم لكنها لم تدُّع أنها فعلت شيئاً خارق العادة بل اظهرت كيف فعلت كل ما فعانهُ . وانضح حينثذر انَ كل ما سمعةُ الاستاذ نيوكم عنها قبلاً كان من قبيل المبالغة والوهم. وكان هناك جمهور من مخبري الحبرائد فصدرت جرائدهم وفيها اغرب الاخباركائنَّ الفتاة فعلت اعجب ما يدعيه مناجو الارواح

ثم الشئت جمعية اميركية للبحث في المسائل النفسية على نسق الجمعية الانكليزية المنشأة لهذا الغرض وجُمعل الاستاذ نيوكم رئيساً لها فبحث ودقَّق وحقق فلم يجد ما يخرج عن حد المألوف او عن حد الافعال الطبيعية المعروفة

ومن غريب الاتفاق ان الخطة التي جرى علَّهَا الاستّاذ نيوكم جرينا عليها نحن فني حدود السنة الرابعة والسبعين اشتهر أمر التنويم المفنطيسي ومناجاة الارواح في مدينة بيروت وكان هناك أمرأة أيطالية تدَّعي أنها تكتشف الحفايا وتقرأ الافكار وبلغنا عنها

اموركثيرة خارقة العادة واخيراً دُعينا لمشاهدتها معجاعة من الادباء وقيل لنا انها هي طلبت ذلك لتقنعنا فرأيناها ولم نركير سخافات يستطيعها كل محتال . ثم اشهر كمبرلند بقراءة الافكار واستعظم الناس امره ولاسيا بعد ان جاء القطر المصري ورأى الحديوي السابق ورسم صورة كان الحديوي يفكّر فيها . ففسّرنا فعله في المقتطف قبل ان رأيناه ثم عرض اعماله امام جهوركبير في نزل شبرد فلم نر فيها غير ما فسّرناه سمنا مقا وفسّر هو اعماله كما فسّرناها لمحن على مسمع ذلك الجمهور ومع ذلك سمنا كثيرين منهم يتحدثون باعماله بعد ثنه وينسبونها الى قوة روحية تفوق الطبيعة ولا يزالون على اعتقادهم هذا الى اليوم

وبعد ان مهد الاستاذ نيوكم الممهيد السابق طرق الموضوع من جهة اخرى فاشار الى نوعين من البحث بحث فيهما السر وليم كروكس احدهما اكتشافه الاشعة التي تصدر من القطب السلبي في الانابيب المنسوبة اليه وهي التي شرحناها في بعض المجلدات السابقة حالما اكتشفها واكتشف ايضاً حركة في بعض المواد لم يعلم لها سبباً . ومرّت السنون من غير ان تظهر اهمية هذين الاكتشافين . وسنة ١٨٩٥ اكتشف الاستاذ رتنجن ان بعض الاشعة الصادرة من المابيب كروكس تخترق الاجسام غير الشفافة وتؤثر في الواح التصوير الشمسي وفي نحو ذلك الوقت اكتشف بكرل ان اشعة مثل هذه تصدر من الاورانيوم وللحال العلماء هذين الاكتشافين واشتغلوا بهما في كل مكان ووسعوا نطاق البحث فاكتشفوا الراديوم وفعل الاشعاع وكادت المكتشفات الحديثة في هذا الباب تقلب نظام اللهوم الطبيعية رأساً على عقب

هذا من قبيل اكتشاف كروكس الاول والآن ننظر الى ما تم في اكتشافه الثاني: — انشئت جمية المباحث النفسية قبلا قام رنتجن بعشر سنوات وغرضها البحث عن القوى الحفية وتأثير العقول بعضها ببعض من غير توسط المادة واكتشف حيئنه اكنشاف قدر له قلب العلوم العقلية كلها لاسيا وان امتحانه بسيط جدا فانهم اجلسوا شخصاً على كرسي واغمضوا عينيه ووضعوا في يدم قلماً وورقة ووفف واحد وراءه و بيده اشكال هندسية ينظر الها ويمعن نظره فيها وكلا نظر الى واحد منها صور و بيده المنال هندسي أثر في عقل الرجل المغمض العينين صورته بيده وظاهر الام ان عقل الرجل الذي كان ينظر الى الشكل الهندسي أثر في عقل الرجل المغمض العينين فارشد يده الى رسم شكل مشابه الى الشكل الهندسي أثر في عقل الرجل المغمض العينين وظهر المناب المغمض العينين وظهر المناب المغمض العينين وظهر المنابد المنابد الاسمال المندسية يصور اخرى فصورها الرجل المغمض العينين وظهر المنابد المنابد

من ذلك ان عقل الواحد يؤثر في عقل الآخر من غير وسائط التأثير العادية كالمكلام واللمس

ولا يخني ان هذا العمل بسيط الداته يسهل اجراؤه و فيكل مكان و في كل بيت لانه لا يقتضي الا ورقة وقاماً من الرصاص لا مثل امتحان انابيبكر وكس وما تقتضيه من الآلات الكهر بائية الكبيرة الثمينة. فكان المنتظر ان اكتشاف طريقة انتقال الافكار او تأثير العقول بعضها في بعض يذيع ويشيع في كل الدنيا اكثر مما يذيع استمال اشعة رتتجن بالف مرة وقد مضى الآن خمس وعشرون سنة على هذا الاكتشاف ولكن ما هي نتائجة العلمية . لا شيء . وما ذلك الالان ما قيل عن انتقال الافكار لم يثبت ثبوتاً علمياً ولا دل على ناموس طبيعي يمكن اتباعة والجري عليه وان اشعة رتتجن وفعلها حقيقة علمية لان كل احد بستطيع ان يولدها ويستعملها اذا استخدم الآلات اللازمة لتوليدها واستمالها

اما انتقال الافكار فاذا ظهرت الطرق التي يتم فبها حتى اذا جربها اي كان نجح كما نحج غيرهُ اي نقل افكارهُ كما ينقل الذين يدَّعون نعل الافكار افكارَهم صار انتقال افكار هم حقيقة علمية . وقد حاولت جمعية المباحث النفسية معرفة الاحوال التي تنتقل فها الافكار بالامتحان فوجدت ان الافكار تنتقل تارة ولا تنتقل تارةً اخرى ولم اجد في ما نشرتهُ في السنوات العشر الاخيرة انها تقدُّمت اقل خطوة في هذا الموضوع والظاهر ان النجاح في نقل الافكار يكون على اقله ِ اذا كان التدقيق في تجنُّب الخطايِ على أكثرم دلالة على ان الخطأ سداهُ ولحمتهُ . وقدكثر الاهتمام بموضوع آخر وهو « التلبثي » أي الشعور عن بعد أو نقل الافكار إلى الاماكن البعيدة ولكن أنكانت الافكار تجد صوبة في الانتقال من انسان الى آخر والبعد بينها بضع اقدام فكيف تنتقل من مدينة الى أخرى والبعد بينهما شاسع جدًّا . وقد رووا حوادث كـثيرة من هذا القبيل نشرت في الكتاب المعنون بُّخيُّـلات الاحياء وهي على هذا النسق : — · يهجس انسان او يحلم انب صديقاً او نسيباً اصيب بمكروه ويؤثر ذلك في ذهنهِ تأثيراً شديداً حتى بخاف من صدق ما هجس أو حلم به . وفي الصباح او حالما يصل البريد بأنيه كتاب وفيه خبر المكروء الذيأصاب صُديقةُ او نسببهُ في الساعة التيهجس اوحلم فيها .وقد اجتهد جامعا ذلك الكتاب وهما الاستاذان غرني وميرس في جمع كل الادلة التي تثبت صحة ما ذكراهُ فبه من الاخبار فرأيا ان كثيراً منها يدل دلالة قاطعة على علاقة

سببية بين الحادثة وشعور من شعر بحدوثها . ولكن ألا يمكن تعليل ذلك باسباب معلومة غير انتقال الافكار لانه لا ينبغي غير انتقال الافكار لانه لا ينبغي فرض أسباب مجهولة حيث يمكننا تعليل المعلولات باسباب معلومة ولاسما اذاكانت الاسباب المجهولة بعيدة عن المألوف او عن المحتمل كانتقال الافكار

اما الاسباب التي تدعو الناس الى الاعتقاد بانتقال الافكار فكثيرة اولها مزج الصدق بالكذب على اسلوب يجعل التمييز بينهما صعباً فيدعي الذين يثبتون انتقال الافكار حدوث امور لم تحدث حقيقة ولكنهم توهموا حدوثها توها لكثرة ما سمعوا عنهاكاً ن يقولون لك ان فلاناً نوام فلانة وهو بعيد عنها وهي لا تدري انه عصد تنويمها في الساعة الوقت الذي نامت فيه والحقيقة انه لم ينوامها الا وهي عالمة انه يقصد تنويمها في الساعة التي نامت فيها

وثانياً حذف امور مهمة من الخبر لو ذكرت فيه لكشفت سببة وازالت غرابته . وقد تفحصت مرة حادثة من هذا القبيل فقد قيل ان سفينة حربيّة غرقت وغرق ربانها واكثر بحارتها وقبلما سافرت سفرتها الاخيرة هجس احد رجالها أنها ستغرق وطلب ان يعنى من البقاء فيها فلم يجب طلبه فعصى امر رؤسائه وترك السفينة فحوكم في مجلس عسكري كهارب من الحدمة ثم كان من غرقها ماكان . وقد ثبت لي لدى البحث ان القصة صحيحة بنوع عام ولكن ينقصها امر يزيل كل غرابتها وهو ان ذلك الرجل كان كثير الهواجس وقد هجس مراراً كثيرة ان السفينة ستغرق ولم تغرق ولا سافرت سفرتها التي غرقت فيها الأ بعد ما خرج منها ببضعة اشهر وقد سافرت سفرات كثيرة بعد ما خرج منها ببضعة اشهر وقد سافرت سفرات كثيرة بعد ما خرج منها وقد النها وقد الله الله المنافرة التي غرقت فيها الأبعد ما خرج منها الاخيرة التي غرقت فيها . فلما علمت واقعة الحال النه الغرابة كلها

اذا حدثت حادثة لشخص ما وتأثر شخص آخر بسيد عنه وقت حدوثها لا يجوز ان يقال ان التأثير ناتج عنها الآ اذاكانت هي حقيفية وكان التأثير غير عادي. وفي اثبات ذلك كله بجال واسع للخطا فانناكلنا معر ضون للخطا في ما نتذكره ولاسيا اذا اردنا ان نعين الوقت الحقيقي الذي حدثت فيه الحادثة وحدث فيه التأثير . وما اقل الذي يستطيعون ان يتذكروا ما حدث لهم امس او اول امس ساعة بعد ساعة من غيرخطا بزيادة او نقصان او ادخال امور حدثت في ايام سابقة . والظاهر ان الذين بكتبون عن انتقال الافكار لا يحسبون حساب ما يقع في ذلك من الخطا ي والفالب ان الحطا

يمازج الصواب ويبقى كذلك ولا سبيل الى اصلاحه . وما ادرانا ان ليسكل الاتفاقات الغريبة هي من قبيل الخطاء ولا يعلم الخطأ من الصواب الآاذا وجد دليل قاطع على حدوث الحادثة كما وقمت عاماً ويجب ان يكون مكتتباً ومؤرخاً بحيث تنفى كل شبهة وهذا قلما يوجد او لا يوجد مطلقاً

ولا اتذكر الأ حادثة واحدة استُسهد فيها بشهادة شخص خارج عن المشتركين فيها فقد ذكر غرني وميرس سنة ١٨٨٤ حادثة جرت للسر ادمند هر نبي قاضي مجلس القضاء القنصلي في شنغاي مفادها ان مخبراً من مخبري الجرائد زارهُ ليلاً وطلب منهُ صورة حكم كأن عازماً ان يصدرهُ في اليوم التالي فقام من سريرهِ واملي على المخبر ما كان طزماً ان يقولهُ في الصباح وصرفهُ بَعد ان وبخهُ لانهُ اقْلَقهُ . ولما قام في الصباح ونزل الى المحكمة بلغهُ أن المخبر المشار اليهِمات بنتةً في الليلة الماضية ولما بحث عن الساعة التي مات فيها وجد انها تنطبق على الساعة التي تخيل فيها ان المخبر ايقظةُ فقام واملى عليه صورة الحكم. وقال غرني وميرس ان زوجة القاضي وافقت على صحة ما قالهُ زوجها ولما وصل مَا نشراهُ إلى شنغاي رآهُ بعض العارفين بواقعة الحال فاثبتوا ان بين وفاة المخبر والحلم الذي حلم به ذلك القاضي شهوراً كثيرة وأُخبر القاضي بذلك فاعترف انهُ كان يعتقد شحة ما رواهُ لما رواهُ . وواضح من ذلك ان الحادثة الوحيدة التي تدل دلالة قاطعة بشهادة شاهد على صحة انتقال الافكار وجدت لدى البحث مبنية على الوهم ولا بد من احصاءِ الحوادث التي تصدق والتي لا تصدق حتى يعلم هل صدَّق التي صدقت مبنى علىسبب او هو من قبيل الاتفاق فاذا وضنا مليون حبة من حبوب الحنطة البيضاء في كيس ووضعنا معها حبة واحدة سوداء واغمضنا عيني ولد وجعلناه يمديده الى ذلك الكيس ويستخرج منهُ حبة واحدة فالاحتمال انهُ يستخرج الحبة السوداء قليل جدًا جدًا فاذا مد يدهُ واستخرجها اول مرة استغربنا ذلك ثماذا اعيدت الى الكيس ومدًّا يدمُّ ثانية فاستخرجها ايضاً حكمنا ان الام خارق العادة فاما انهُ استعمل حيلة ما او توجد جاذبية خصوصية بين يدم وحبة الحنطة. ولكن اذا استدعينا ثلاثين مليون نفس وطلبنا من كل واحد منهم ان يمد يده ً الى الكيس ويستخرج منه ً حبة ثم يردها اليه حق لنا ان ننتظر ان او لئكُ الثلاثين مليوناً يستخرجون الحبة السوداء نحو ثلاثين مرة واذا استخرجوها عشر مرات فقط حكمنا أنه يوجد سبب يبعد اياديهم عنها او انهُ وقع غلط في عدد المرات.فالمسألة اذاً متوقفة على احصاء المرات التي تصيب

فيها الحوادث والمرات التي تخطئ فيها فاذا أحصيت الحوادث التي وقعت فيها الاصابة واهملت الحوادث التي وقع فيها الخطأ فالحكم المبني على الحوادث المصيبة غير سحيح وقد ظهر من استقراء جمعية المباحث النفسية ان عشر الناس معرَّض للحيالات والمواجس والاحلام وعليه فالذين يتخيلون ويهجسون من بين الناس كلهم يعدون بالملايين الكثيرة فاذا تخيلوا موت اقرباتهم وانسبائهم ولم يمت منهم حينتنم الأشخص واحد من كل مليون فعدد الذين يموتون حيا يتخيلونهم يجب ان يكون كثيراً. ومعلوم اننا نتذكر ما يصدق من احلامنا وهواجسنا وننسي ما لا يصدق فلا نناسب بين ما يصدق وما لا يصدق . وزد على ذلك اننا اذا حلمنا حلماً ثم حدث ما حلمنا به نعلقة بالحم وزمانه ولو حدث بعده ونوفقة عليه ولوكان مخالفاً له من وجوه كثيرة على غير قصد منا

لما نشرت مقالة الاستاذ نيوكم و تعقبها المستر ستد في مجلة المجلات الانكليزية وعنون ماكتبة عنها بكلام مأثور عندهم وهو « لااشد عمى من الذين لا يريدون ان يبصروا » وذكر حادثة جرت له يعتقد انها حجة قاطعة على انتقال الافكار قال ان سيدة من صديقاته تكتب ييده اي تحرك يده حينا تريد مهماكانت بعيدة عنها فتكتب ما تملي عليها باسهل مما تكتب هي بيدها . وكانت هذه السيدة قد مضت الى هسلمير مكان يبعد عن لندن نحو اربعين ميلاً واراد المستر ستد ان يعرف هل هي باقية هناك فاخذ القلم بيده ووضعه على القرطاس وسألها في ذهنه هل رجعت الى لندن فكتبت يده ما ما ترجمته ويسوء في ان اخبرك انه أصابني ما غاظني جداً واكاد اخبحل من ذكره وهو اني خرجت من هسلمير بعد الظهر بساعتين و٢٧ دقيقة وكان معي في مركبة سكة الحديد امر أتان ورجل فلما وصل القطار الى غودلمن نزلت المرأتان و بقيت وحدي مع الرجل امرأتان ورجل فلما وصل القطار الى عودي فنت ان يتغلب علي ولكن القطار يبوسني فقبضت على مظلته وضربته بها فانكسرت وخفت ان يتغلب علي ولكن القطار الى الرصف وركض هار با وترك المظاة معي »

قال المستر سند وارسلت كاتبي اليها وارسلت معهُ كتاباً اقول فيهِ ان ما جرى لها كدرني وطلبت منها ان تحضر مظلة الرجل معها حينها تأتي اليّ . فكتبت اليّ الجواب

تقول لقد ساءَني اطلاعك على ما جرى لاني كنت عازمة ان لا اخبر احداً وسآخذ المظلة معى ولكنها مظلتي لا مظلته أ

و بمثل هذه القصة بريد المستر ستد ان يثبت ان عقل هذه المرأة يحرك يده من غير ان تشعر هي بما يفعله عقلها ولماذا لا يفسر ذلك بان الرجل كتب الحادثة كما وقعت في احدى الجرائد ولم يذكر اسمه واكتنى بوصف المرأة عن ذكر اسمها ( والجرائد الانكليزية تذكر كل ماكان من هذا القبيل ) ووقع نظر المستر ستد على الكتا بة وهو مشغول بموضوع آخر فنسي انه قرأها وتوهم انه كتبها بيدم وهذا يقع بما يقع لكل احد وهو اقرب الى العقل من ان عقل تلك المرأة يؤثر في يد رجل بعيد عنها اميالا كثيرة ويفشي له ما لا تريد افشاء وهي غير شاعرة بشيء من ذلك . ولا ندري كف يسهل على بعض الناس ان يبلعوا جبلاً لكي يتخلصوا من بلم فولة

#### ۲

#### رد السر اوليڤر لدج

بدأ السر اوليقر لدج كلامة باعترافه ان كثيرين من اهل النش والخداع ادّعوا مناجاة الارواح وما يجري بجراها من الامور النريبة غير المألوفة فكانت دعواهم عرة في سبيل الباحثين . ولكنة لام الاستاذ نيوكم لانة اقتصر على ما قيل في هذا الموضوع منذ عشرين سنة وما قبلها ولم يلتفت الى ما تم بعد ذلك ولاسيا لانة انكر « التلبق » اي انتقال الافكار او تأثير عقول الناس بعضا ببعض عن بُعد ولا صلة بينها من المشاعر الحنس . قال واذا امكننا ان نجد تعليلا آخر غير انتقال الافكار للافعال التي تفعلها مسز بَيبْر مثلاً كان ذلك غاية منا نا لان كثيرين يعترضون على هذا التعليل ويحسبونة عثرة في سبيل البحث لاسيا وان انتقال الافكار قوة من القوى الخاصة ببعض ويحسبونة عثرة في سبيل البحث لاسيا وان انتقال الافكار قوة من القوى الخاصة ببعض الناس على ما يظهر فانا محروم منها مثل الاستاذ نيوكم ولكن حرماني منها لا يؤخذ دليلا على نفيها فقد عرفت اناساً ليس فيهم شيء من المقدرة على العناء او ليس فيهم شيء من المقدرة على العناء او ليس فيهم شيء من المقدرة على العناء او ليس فيهم شيء من المقدرة على العناء الولياضية ولكن ذلك لا ينفي وجود اناس مقتدرين في المقديق وفي الاشغال الرياضية ولكن ذلك لا ينفي وجود اناس مقتدرين في الموسيقي وفي الاشغال الرياضية

ثم اشار الى غرضجمية المباحث النفسية وهو تمحيص ما يروى من الامور الغريبة للوصول الى سببها الحقيقي . وقال ان ليس من غرضها التسليم بصحة كل ما يروى لها

بل اعضاؤها اميل الى الشك منهم الى التصديق. وكثيراً ما لامهم البمض على شدة ربيهم. ووافق الاستاذ نيوكم على ان الاعتقاد بالسحر قد زال من عقول المتمدنين منذ قرنين وزال معه كل اعتقاد بتفاعل العقول الا بواسطة الحواس الحمس ثم قال ولكن حدث شيء من الردّة. بعد ذلك واخذنا نرى اننا تطرفنا في الافكار فنفينا ما لا حق لنا في نفيه لاسيا وان حواسنا الظاهرة التي ارتقت بارتقاء طبيعتنا الحيوانية لكي ترشدنا الى ما يلزم لمعيشتنا المادية لا يُنتَخلر منها ان تدرك كل الظواهر العقلية. ولا شيء ينفي ان يكون في هذا العالم امور كثيرة لا نعلم بوجودها وهذا بما جعل عالماً كيراً مثل الاستاذ سدجوك يشتغل في هذه المباحث حيماكان جمهور العلماء ينظر اليها بالازدراء. وانا اعذر العلماء الطبيعيين الذين يأ نفون من البحث في هذه الامور العقلية المبهمة ولكنني لا اعذرهم اذا وجدوا فيها سبيلاً للبحث فاغمضوا عيونهم عنه المبهمة ولكنني لا اعذرهم اذا وجدوا فيها سبيلاً للبحث فاغمضوا عيونهم عنه أ

والشك ضروري في كل المباحث وويل للعالم أذا انقلب ابناؤه من الانكار الى التصديق دفعة واحدة من غير ان يبحثوا ويدققوا . فالدرس والبحث واجبان في كل الامور ولاسيا على رجال العلم ومتى ثبت لهم امن وتحققوه تحققاً ينني كل ريب وجب عليهم ان يعلنوه على رؤوس الاشهاد. والذين ينتقدونهم انما يدفعونهم الى زيادة البحث والتمحيص وقد يغلون ايديهم اذا مزجوا الانتقاد بالهم والازدراء ولكنني لا اظن ان ذلك يحدث بعد الآن لاسيا وقد انضم الى جمهور الباحثين كثيرون من رجال العلم والفضل وكبار المنشئين وارباب السياسة

الا أن الاستاذ يبوكم قد قالمان الغرائب التي تروى لا يبنى عليها حكم ولوكانت سحيحة لانها لا تجري على نسق واحد دائماً ولا تدل على ناموس طبيعي يمكن اتباعه والجري عليه فاذا ظهرت الطرق التي يتم بها انتقال الافكارحتي اذا جر بها اي كان نجح كما نجح غيره أي نَقل الفكاره صار انتقال الافكار غيره أي نَقل افكاره صار انتقال الافكار حقيقة علمية . هذا ما قاله الاستاذ نيوكم وهو من الغرابة بمكان نعم ان جمع الحوادث المتفرقة التي لا يعلم ما بينها من الروابط لا يكني لان يكون علماً قياسيًّا ولكن اكثر العلوم جرت هذا المجرى فظهور النيازلة لم يعرف قياسة منذ مئة سنة وحتى الان توجد حقائق كثيرة في علم البيولوجيا والحيولوجيا والمثيورولوجيا اذا قسناها بالمقياس الذي وضعة الاستاذ نيوكم وجب علينا ان نرفضها ولا نعتد بها . وحكمة هذا ينفي كل العلوم والاستقرائية . والامتحان ليس شرطاً لازماً لصحة الحوادث والا لوجب علينا مثلا

ان تنفي ما يقال عن ظهور نجوم جديدة في الفلك لان ظهورها أو اظهارها لا يقع تحت الامتحان

وقد اشارالاستاذ نيوكم الى اكتشاف السر و ليمكروكس للاشعة الكهربائية السلبية وتناول العلماء لهذا الموضوعواشتغالهم به في كل مكان واكتشافه حركةً في بعضالمواد لم يعلم سببها أشارة الى انتقال الافكار ولكن لم ينتج من اكتشافه هذا نتيجة مع ان جَميةُ المباحث النفسية أنشئت للبحث عن مثله ِ. وعندهُ ان سبب ذلك هو ان ما قيل عن انتقال الافكار لم يثبت ثبوتاً علميًّا ولا دلَّ علي ناموس طبيعي يمكن اتباعهُ والجري عليهِ وانا اوافقهُ على ذلك و لكنني اذكر لهُ تعليلاً آخر وهو ان انتقال الافكار اكتُشف قبلماكان رجال العلم مستعدين لهُ . ولوكانوا غير مستعدين للبحث في اشعة الكهرباثية السلبية لماكان لها الله شأن عندهم ولم يكن لها اقل شأن عند جمهور الناس لولا استعداد رجال العلم للبحث فيها . ورجال العلم كانوا مستعدين كلهم او بعضهم للبحث في النور والكهربائية بمأ عندهم من الآلات والادوات ولكنهم غير مستعدين للبحث في ا نتقال الافكار لانهُ يُتوقف علي وجود قوًى خصوصية في بمض الناس للتأثير فيغيرهم وقوًى خصوصية في غيرهم للتأثُّـر منهم . والبحث الاول اي البحث في الكهربائيةُ والنُّور مطروَّقُ الآَّن لَكُلُّ العلماءِ ولجُمهور الناس ايضاً واما البحث الثاني فلم يزل في مجاهل لم يأ لفها الناس ولا هي مطروقة لهم كلهم.ولم يكن الامركذلك في المباحث الاولى في غابر الزّمان بلكان الحكم فيهاكالحكم في المباحث الثانية فلما قام جرباكن وبحث في المواضيع الاولى قوبل بالتعنيف وكان حظ بحثه الاهمال والنسيان لان الناس لم يكونوا مستعدين لها ولاكان عندهم معاهد طبيعية للبحث فيها وكان المتنورون قليلين متفرقين . وكان يُسهل على بعض العامة ان يعيدوا تجارب باكن ويثبتوها ولكن لم يكن لهمفائدة من ذلك بلكانوا يضطرون ان يهملوها ويهربوا . وكان اسلم الامور عاقبةً حينتذر ان ينسب الانشان ما يراهُ من الغرائب الطبيعيَّة الى فعل السحرة والابالسة وان يهزأُ أ بالقائلين انها طبيعية . اما الآن فالذين يسبقون غيرهم لا يعاملون بالجفاء كما عومل رجر باكون ولكن يُنظر اليهم بعين الشفقة كانهممن سخاف العقول وعليهم ان يكتفوا بذلك الأُّ اذاكان طبعهم يأبى الازدراء. ولكن يحسن بهم ان يصبروا لان الزمان ابو السجب واذا ظهر اخيراً انهم واهمون ضالون فلا افضل لهم من ان ينبُّهوا من وهمهم ويرشدوا من ضلالهم

و لننظر الآن الى انتقاد الاستاذ نيوكم بالتفصيل ولاسيما في الامرين اللذين انتقدها بنوع خاص وهما نقل افكار وخيالات المحتضرين

ولا شبهة في ان التجارب التي جُربت في نقل الافكار اتخذت فيها الاحتياطات الملازمة لمنع كل اتصال بين الاشخاص بواسطة الحواس الظاهرة . ولا ندّعي اننا منعنا كل اتصال ممكن لانه لا يمكن نقل شيء من شخص الى آخر الا واسطة شيء يصل بينها فهل هذا الشيء هو التلبي اي تأثير العقول بعضها ببعض عن بعد وهل منع كل اتصال عادي . فانكانت الافكار قد انتقلت مسافة اميال كثيرة فلا شهة في انه لم يكن بينها اتصال عادي وان كان ما حدث من انتقال الافكار لم يحدث اتفاقاً فله سبب آخر وقد قال الاستاذ نيوكم ان النجاح في نقل الافكار يكون على اقله اذا كان التدقيق في تجنب الخطاع على اكثره اما انا فلا اسلم له بذلك على احتماله وستبين التجارب محة قولي .ثم قال انه أذا أحصيت الحوادث التي وقعت فيها الاصابة وأهملت الحوادث التي وقع فيها الاصابة وأهملت الحوادث التي وقع فيها الحطأ فالحكم المبني على الحوادث المصيبة غير محيح ومن يظن الحوادث التي تصيب ونهمل الحوادث التي تخطيء . وهذا غير محيح ومن يظن أننا فعلنا ذلك يكون قد اتهمنا باننا في كل تجاربنا نحصي الحوادث التي لم تصب كا نحصي الحوادث التي اصابت . وقد اهم بعضنا ايضاً بمرفة ما يمكن ان يحدث لو ترك الام العمول الحوادث التي اصابت . وقد اهم بعضنا ايضاً بمرفة ما يمكن ان يحدث لو ترك الام العمولة والاتفاق

وقال ايضاً انهُ لم يجد في ما نشرته جمية المباحث النفسية في السنوات العشر الاخيرة ما يدل على الها تقد مت اقل خطوة في هذا الموضوع. ولكنه لو طالع ما نشرته في اكتوبر سنة ١٩٠٧ لوجد تجارب مس ميلز ومس رمسدن اللتين امتحنتا انتقال الافكار مسافات طويلة ثم ما نشرته بعد ذلك عن تجارب مسز بيبر. وإذا كانت تلك الاعال لا تفسر بانتقال الافكار فلا بد من تفسيرها بقوة اخرى ولذلك اقول ولا اخشى معارضاً أن التجارب قد اثبتت امكان انتقال الافكار من شخص الى آخر ولا صلة بينها من الصلات المع وفة

وقد استبعد الاستاذ نيوكم ان توجد قوة نقل الافكار في الناس ولم ينتبه لها قبل الآن اما انا فاقول ان قوة نقل الافكار قاما تكون قوية حتى يسهل امتحانها. وقد اتخذ

ندرتها دليلاً على نفيها لكن ندرة الشيء لا تنفية . نعم ان من عادة الناس ان يكتموا ما يجول في خواطرهم ويحفظوا افكارهم في نفوسهم ولكن ذلك لا يمنع ان يوجد منهم من ترشح افكاره من عقله وهؤلاء قلال جدًّا ولوكانوا كثاراً لانتبه الناس لهذا الاس من قديم الزمان

ولكن تأثير الناس بعضهم في بعض بواسطة ما يصدر من افكارهم ليس باغرب من تأثيرهم بعضهم في بعض بتموّجات الهواء (في الكلام) وبعلامات يرسمونها على الورق (في الكتابة). وعلى اي شيء بستند الاستاذ نيوكم في دعواهُ وهي انكل قوة توجد في اناس قليلين يجب ان توجد في كل الناس والأ فهي غير موجودة

ونتقدم الآن الى الام الثاني وهو ان الحوادث التي تحدث لبعض الناس قد تؤثر في غيرهم فيرون خيالات ونحوها تدلئ على تلك الحوادث. فقد قال الاستاذ نيوكم ان بعض ما روي عن ذلك غير سحيح او مبالغ فيه وانا اوافقة على قوله واقول ان اكثر ما روي من هذا القبيل غير سحيح ولا بدً من التدقيق والتمحيص لمعرفة الخبر الصحيح من الكاذب وهذا قد فعلتة جمية المباحث النفسية كما يُسرَى في كتبها . وقد حُسب بعض هذه الاخبار سحيحاً ثم ثبت انه غير سحيح ولكن ماكان من هذا القبيل قليل جدًا لا يزيد على اربع حوادث في ما اعلم ومن هذه الحوادث حادثة القاضي التي ذكرها الاستاذ نيوكم وقال انه لا يتذكر غيرها من الحوادث التي استُشهد فيها بشهادة شخص خارج عن المشتركين فيها . فلماذا لا يتذكر غيرها أيلاً نها أصح من غيرها او لا نها ابطل من غيرها وهل كان يتذكر غيرها من الحوادث الو أقيمت الادلة على بطلانه

ثم التفت السر اوليڤر لاج الى احصاء الحوادث التي تصدق والتي لا تصدق وبيتنان التي تصدق آكثر كثيراً مميّا لوكان صدقها من قبيل الانفاق فالتفت الى الخيالات التي تدلُّ على موت الاقارب فقال ان احبال موت الانسان في اي يوم كان من ايام حياته هو واحد من١٩٠٠٠ (حسب ان متوسط عمر الانسان نحو٠٥سنة فيكون فيه١٩٠٠٠ يوماً) فاذا تخييّل انسان موت صديق له ١٩٠١ الف مرة وصدق تخيله مرة واحدة فيكون ذلك من قبيل الاتفاق الواجب الحدوث حسب قواعد المكنات او اذا تخييّل ذلك ١٩٠١ الف نفس وصدق واحد منهم في تخيله فصدقه من قبيل الاتفاق الواجب الحدوث ولكن جمعية المباحث النفسية نشرت في تقريرها اجوبة ١٧ الف نفس ومن

هؤلاءِ ١٦٨٤ قالوا انهم يرون الخيالات ومن هؤلاءِ ٣٨١ قالوا انهم رأوا خيالات حقيقية ٣٥٧ منها خيالات اناس ثبت انهم مانوا حينئِّذِ و٢٠ خيالات غير وانححة و٩ خيالات اناس لم يموتوا . هذه هي الخيالات التي تذكّروها والمرجح انهم هم او غيرهم رأوا خيالات اخرى لم تصدق فنسوها واذا فرضنا ان ما نسي مضاعف ما ذكر فتكون الخيالات التيرُّ ثيت نحو ١٣٠٠ وقد ثبت بعد البحث الدقيق ان ثلاِثين من الذين رُّ ثيت خيالاتهم ما توا في اليوم الذي رُثيت خيالاتهم فيه إي صدقت رؤيةً وأحدةً من كل ٤٧ رؤية وذلك يمثاية ٤٠٠ من ١٩٠٠٠ وقد تقدم أن قوانين الاتفاق تقضى بصدق رؤية واحدة فقط من كل ١٩٠٠٠ فما صدق من رؤيات هؤلاءِ الناس اكثر مما يقتضيهِ قانون الاتفاق ٤٠٠ ضعف هذا اذا حدثت الوفاة ورؤية الحيال في مدى يوم كامل ولو كان الفرق بينهما نحو ٢٤ ساعة ولكن اذاكان الفرق بين الحادثين اقل من ٢٤ ساعة ٢ يعد مقتضى الاتفاق واحداً من ١٩٠٠٠ بل اقلمن ذلككثيراً . ولهذا حكمت جمعيَّـة المباحث النفسية ان الحوادث التي بُــلّــنتها عن ظهور خيال الانسان يوم موته تدل دلالة قاطعة على أنها لم تحدث بالاتفاق المحض ولا يفسّمر حدوثها الآ توجود علاقة ما بين وفاة الانسان وظهور خيالته إو بوجود النش او الخطام في ذكرهذه الحوادث. وقد فسر السر اوليڤر لدج هذه العلاقة بتأثير عقلي بين عقل المحتضر وعقل من يرى خيالهُ وقالوا انهم لجأوا آلى هذا التفسير لانهم لم يُروا تفسيراً اقل بعداً منهُ عن المألوف ولان بعض الناس حاولوا ان يؤثروا في عقول غيرهم فنجحوا في ذلك .وسوالا صح هذا التعليل او لم يصح فلا شبهة ان الخيالات الصحيحة لا تظهر بمجرد الاتفاق ولا بدَّ من علاقة سببية بين الموتى وخيالاتهم التي تظهر للاحياء كما قالت لجنة المباحث النفسية التي بحثت في هذا الموضوع . انتهى



# كشف الخداع في مناجاة الارواح

وقع نظرنا على مقالة لمسكلين الساحر الانكليزي المشهور وصف فيهاكيف انقاد الى هذه الصناعة وكيفكشف خداع بعض الخادعين من مدعي مناجاة الارواح فاقتطفنا منها ما يأتي

قال له بعض الذين يريدون مدحه أن مخايل المهارة بدت عليه وهو ولد صغير اما هو فيتذكر انه كان يميل الى عمل الآلات ومن كائكذك لا عجب اذا مهر فيها . واتفق وهو فتى ان زار المعرض العام الذي اقيم ببلاد الانكليز سنة ١٨٥١ فرأى عصفوراً صناعيًا بغرد من نفسه فسر به ودهش ولم يعد يلتفت الى غيرم في ذلك المعرض ومن ثم قام في نفسه ميل شديد الى عمل الآلات الدقيقة

وكان ميّالاً إلى عمل الساعات فدخل صانعاً عند ساعاتي وجاء هذا العمل على مقتضى ذوقه فكان يعمل به في ساعات العمل وساعات العطلة ايضاً. وانفق انه كان على مقربة من المكان الذيكان فيه رجل يدعي انه يشني الامراض بالتنويم المعنطيسي وكان يأتي دكان معلمه ليصاح له بعض الادوات الصغيرة. وكانت تلك الادوات تعطى لمسكلين ليصلحها فصادقه صاحبها وصار يدعوه الى مشهدم حيث يعمل اعمال التنويم المغنطيسي فشغف بعمله معتقداً محته ولم يكن عمره حيث ينشرة من سبع عشرة سنة

وفي ذات يوم اتاه أذلك الرجل بآلة صغيرة ليصلحها له أقائلاً انها آلة جراحية . فيمل يقلبها ليرى كيف يعمل العمليات الجراحية بها فوجد انها اذا ربطت بالركبة المكن نقرالمائدة بها كما تنقرها الارواح في زعم مستحضريها . فاصلحها له حسب طلبه وطلب اجرتها منه وكتب في الحساب اصلاح آلة النقر على المائدة شلن وتصف فعل ذلك وهو يحسب انه اكتشف اكتشافاً عظياً وعاد بالفوز التام لكن كانت النتيجة ان ذلك الرجل انقطع عن اصلاح آلاته عنده ولم يعد يدعوه الى مشهده . فعاد بصفقة المغبون الا ان ذلك الوقد نار الحية في نفسه فصار يشعر باندفاع شديد الى كشف خداع الخادعين وجعل يتردد على كل مشاهد اسحاب الارواح ويتظاهر بانه مؤمن بهم فيعود منها وقد زادت معارفة ومكتشفاته

وجاء بعد ذلك اخوان الى شلتنهام وكانا يجلسان في خزانة لها ثلاثة ابواب كخزانة

ثياب النساء بجلسان داخل البابين الجانبيين ويترك الباب الاوسط وتربط يداكل واحد منهما وراء ظهره وبعد قليل ترمى على الحضور مواد مختلفة من الباب الاوسط وتقرع الدفوف وتدق الاجراس والاخوان مكتوفان ولا احد في الحزانة غيرها. فاندهش الناس من ذلك وشاع صيت ذينك الاخوين وانتخب المجلس البلدي لجنة للبحث عن كيفية حدوث ذلك وكان مسكلين واحداً من اللجنة فجلس يرقب تلك الاعمال المدهشة وكانت تُعمَل والنور على اضعفه واتفق ان شباكاً وراءه انفتح قليلاً ودخلت اشعة الشمس منه الى الحزانة فرأى احد الاخوين واحدى يديه وراء ظهره وهو يرمي الاشياء باليد الاخرى وفي لحظة من الزمان اعاد يده المفلتة الى مكانها عركاً كتفة حركة عنيفة . وبعد الجلسة وجدت يداه مربوطتين على حالها

اما مسكلين فاكتشف سر تلك الحيلة وحسب انه يستطيع ان يعملها بعد تمرتن قليل واراد مدير الجلسة ان يخرجه من هناك اما هو فوقف وقال للحضور انني اكتشفت سر العمل . فتحداه المدير ان يعمل ذلك ان كان صادقاً فقال له ان العمل يقتضي بمرتنا وسأمرت نفسي واعمل هذا العمل في هذا المكان عينه . وبعد ثلاثة اشهر او اربعة عمل العمل نفسه فذاعت شهرته حالاً وطلب كثيرون منه أن يعلمهم سر تلك الحيلة وطلب غيرهم ان يعملها امامهم . ولما رأى شدة الرغبة في مشاهدة اعمال الشعوذة او الاعمال السحرية كما تسمى عكف عليها على غير رغبة والديم فتعاظمت شهرته وقصد اظهار اعماله في المشهد المصري بمدينة لندن وفي نيته ان يبقي هناك ثلاثة اشهر فبقي الاتما وثلاثين سنة أي الى ان حُدم ذلك المشهد . وهو اول من فتح المشاهد مرتين في اليوم في العصر وفي المساء وكان أقبال الناس عليه فوق ماكان ينتظر

وَمَا كَانَ لَهُ الوقع الآكبر في نفوس الناس الشخص الذي صنعهُ وسهاهُ بسيخو فانه كان يعمل اعمالا مدهشة . وهو في صورة رجل هندي جالس على صندوق تحته أقامة مستديرة يلعب الورق مع مجالسه كأنه ورجل حي عاقل . وادَّعي البعض انهم اكتشفوا سر صناعته وعملوا مثله فاعلن في الجرائد ان من يصنع شخصاً مثله يعطيه الني جنيه . وقد عرض هذا الشخص اربعة آلاف مرة واخيراً اختلت آلته الباطنة فوضعه جانباً الى ان تمكنه الفرص من اصلاحه

واشهر اعمال مسكلين كشفهُ خداع الذين يدَّعون مناجاة الارواح ومنهم رجل اسمهُ سلايد اتى من اميركا الى بلاد الانكليز مدعيًا انهُ يستحضر ارواح الموى فتحضر

وتكلم اقاربها وكان يأخذ جنبهاً من كل من يطلب منه احضار احد اقاربه المتوفين . فطلب منه مسكلين ان يريه ما يعمله فأبي . وكان شديد الرغبة في كشف خداع الخادعين كما تقدًم وقال انه لم ير احداً من مدعي استحضار الارواح الآ وهو يستعمل الحداع والحيك فلما امتنع ذلك الرجل عن الساح له بمشاهدة اعاله استعان بغيره وبحث ودقق حتى وقف على سرها ودعي الى مجلس الفضاء كشاهد عليه

وكان سلايد هذا يأخذ لوحاً من الواح الحجر التي يكتب عليها التلامذة في المدارس ويمسكهُ بيسراهُ نحت مائدة ثم يخرجهُ من نحها وقد كتبت روح الميت عليه الرسالة التي تريد ابلاغها الاحياء ثم يمحى الكتابة عن اللوح ويردُّ الى تحت المائدة ويمسكهُ تحها واحد من الحضور ويخرجهُ فاذا عليه كتابة اخرى من الروح

واحضرت المائدة عنها الى المحكمة وهي بسيطة لاشيء فيها يساعد على الكتابة الما مسكلين فشرح كيف يكتب المشعوذ تحتها على لوح الحجر وهو ممسك اللوح بيده وذلك انه صنع قما كقمع الخياطة ولو نه بلون اصبه تماماً ورسم عليه رسم الظفر حتى اذا لبسه باحدى اصابعه لا يظهر وجعل فيه نتو اصنيراً دقيقاً كر أس قلم الحجر فيلبس هذا القمع باحدى اصابع يدم اليسرى ويمسك لوح الحجر بها ويضعه تحت المائدة وللهائدة الواح على جوانبها من الاسفل كسائر الموائد فاذا وضع لوح الحجر افقياً ملاصقاً لوحاً من هذه الالواح وشد عليه بالإبهام وحده بني ثابتاً في محله فيشد عليه بابهامه ويكتب على الوجه الآخر منه أم يخرجه ويضعه على المائدة ويقرأ ما كتبة على الوجه الآخر منه أم يخرجه ويضعه على المائدة ويقرأ ما كتبة على الوجه الخالى ويطلب من أحد الحضور ان يمسكه هناك ثم يخرجه فاذا عليه كتابة الى الاعلى ويطلب من أحد الحضور ان يمسكه هناك ثم يخرجه فاذا عليه كتابة اخرى من الاعلى فلا يشك من رى ذلك ان الروح هي التي كتبت تلك الكتابة

فَحَمَ على سلايد بالحبس ثلاثة أشهر لكنهُ فرَّ الى اميركا ثم مات فيها وهو في غاية الفقر

وعرض الارشديكون كوبي ( أحد رجال الدين ) على مسكلين الف جنيه ان هو اظهر بشعوذته روحاً مثل الروح التي قال الارشديكون انه رآها في احد المشاهد الروحية لان مسكلين كان قد قال ان اظهار تلك الروح من ضروب الشعوذة. ونشرت

الجرائد عرض المال على مسكلين وامتناعه عن قبوله فاضطر ان يقبل وكان الارشديكون قد قال انه النف عقطع من الشاش وذهب الى امرأة وسيطة ووضع الماش في حضنها فاختنى حالا وانتقل سبعين ميلا في بضع ثوان بالبوسطة الروحية . وان رجلا اسمه الدكتور فنك اخرج روحاً متجسمة من جنبه في سحابة من البخار . فاختار مسكلين ان يقلد هذا الدكتور في عمله وقلده فعلا وطلب من الارشديكون في فاختار مسكلين ان يعليه المال المعروض فرفض فاقام قضية عليه فاعترف المحامي عن الارشديكون في الجلسة ان مسكلين عمل نصف ما ذكره الارشديكون لانه اخرج الروح من جسمه ولكنه لم يخفها فيه بعد اخراجها فقال القاضي ان كان المستر مسكلين استطاع اظهار الروح فهو يستطيع اخفاءها . ايضاً لكن المحلفين حكوا ضده لانه لم يخف الروح بعد اظهارها فقال مسكلين ان كان الامر كذلك فانا مستعد ان افعل الامرين مما أي بعد اظهارها فقال مسكلين ان كان الامر كذلك فانا مستعد ان افعل الامرين مما أي الارشديكون رسالة يقول فيها « ان موكلي طلب مني ان اسحب التحدي الذي محد الخوبه فقد سحبته برسالتي هذه » . فوقف مسكلين عند هذا الحد وقال ان هذه آخر معركة بدخلها في محاربة اخاديع مستحضري الارواح

لكن مسكلين يعتقد صحة التلبثي اي انتقال الافكار او تأثير الافكار بعضها ببعض عن بعد ولولم يكن بينها موصل ظاهر . وروى انهُ غرق في بركة وهو فتي ثم أُخرج من الماء وعولج حتى عاد تنفسهُ ولما عاد الى البيت وجد امهُ مضطربة كأنها شمرت بما اصابهُ

#### العلاء ومناجاة الارواح

لقدكان البحث في النفس وما وراء الطبيعة نظريًّا محضاً مبنيًّا على الحدس او على ما قال به اصحاب الاديان ومعلموها . اما الآن فاخذت طائفة من العلماء والفلاسفة تبحث في الامور النفسيَّة بحثاً علميَّا محضاً مبنيًّا على التجربة والامتحان ويتضح مرادنا من التجربة والامتحان بما يلى: —

اذا قال قائل أن البارود مزيج من الكبريت والفحم وملح البارود على نسبة معلومة فالاسلوب العلمي لتحقيق هذا القول ان يحلل البارود لتملم المواد الداخلة في تركيبه فاذا وجد ان كل ما فيه كبريتاً وفحاً وملح بارود ترجحت صحة القول. ثم يخلط الكبريت بالفحم وملح البارود على تلك النسبة فان تكوَّن منها بارود ولم يتكوَّن من اختلاط مادتين منها فقط فالقول صحيح والاُّ فلا . واذا قال آخر ان نفس زيد المتوفُّتي تتجلُّبي أذا دعوناها على الاسلوب الفلاني وتفعل كنت وكيت . فالاسلوب العلمي لتحقيق قوله أن ندعوها على ذلك الاسلوب ونرى فعلها محترسين من الخطا والحداع . فان حضرت وفعلت ما ينسب اليها واستحال فعل ذلك بغيرها فالقول صحيح. وهذا ما يفعلهُ العلماء الآن لكن الاحتراس من الخطام والخداع ليس بالامر السهل في المباحث النفسية كما هو بالمباحث الطبيمية لان نتائج المباحت الطبيعية توزن وتكال وتقاس وتمتحن طردآ وعكسآ فاذا قال قائل أن الماء مرك من جرمين من الهيدروجين وجرم من الأكسجين وأن الثمانية عشر درهماً من الماء مركبة من درهمين من الهيدروجين وستة عشر درهماً من الاكسجين امكنهُ إن يثبت صحة قوله بحل ثمانية عشر درهماً من الماء فيتولَّد منها درهان من الهيدروجين و١٦ درهماً من الاكسجين. ويكون جرم الهيدروجين مضاعف جرم الاكسجين واذا جمع بين درهمين من الهيدروجين وسنة عشر درهماً من الاكسجين واتحدها بالكهربائية تكوَّن منها ١٨ درهماً من الماء . فيحل ويركب ويزن ويكيل وتشهد حواسة كلها بصحة عمله ويفعل ذلك كلة في رائعة النهار ويمتحنة بنفسهمن غير قيدولا شرط وتكون نتائج الامتحان واحدةسوالا اجراهُ في اوربا او آسيا او افريقية او اميركا ومهاكان جنسة ومذهبة . واما الاعمال النفسية فلا يكاد يصدق علمها شرط من الشروط المذكورة آنفاً فلا تعمل الآَّ في الظلام او النور الضئيل ولاَّ تفعل طرداً وعكساً ولا تجري الاَّ حسب مشيئة مدعيها وليس فيها سبيل لمعرفة الكمية لا وزناً ولاكيلاً ولا قياساً . فالبلوغ فيها الى درجة التحقيق العلمي يكاد يكون ضرباً من المحال وهذا لا ينغى صحتها ولكنه يوقع الريب الشديد فيها

دُعينا في الشتاء الماضي لمشاهدة اعال بعض الاوربيين الذين يدَّعون استحضاد الارواح ومناجاتها . والذي دعانا قصَّ علينا من افعالهم ما يفوق التصديق ولو صدق واحد منها لثبت ان الارواح تستحضر حقيقة وتفعل ما ينسب اليها من الافعال . فلم يصد ق كاتب هذه السطور اقواله كثرة ما شاهد من افعال هؤلاء الدجالين ولكن احد العلماء الفضلاء وهو من اوسع سكان هذا القطر علماً وادقهم بحثاً اراد ان يمتحن ذلك بنفسه فزار او لئك الاوربيين ذات ليلة ورأى اعالهم وعاد مقتنماً ان روح اخيه اتنه من عالم الغيب وكلته بامور لا يعرفها سواه وانهم عملوا اعمالاً لا تفسير الآبان الارواح حضرت وعملتها. ولج علينا حتى نذهب معه لمشاهدة تلك الاعال في ليلة اخرى فذهبنا واذا كل الاعال خداع وتدجيل وشعوذة وكل ما فيها مما يعسر تفسيره الآن ان بعض واذا كل الاعال خداع وتدجيل وشعوذة وكل ما فيها مما يعسر تفسيره الآن اذا نبهم منبه الناس يذهلون عن انفسهم احياناً فيرون ويسمعون ما لا حقيقة له ولكن اذا نبهم منبه الى بعض ما في تلك الاعال من الحداع انتهوا لهاكلها و يطل ذهولهم . وهذا عين ما الحداع . وما اصابه أصاب كثيرين من اكبر علماء الارض

ذكر المستر كوكس في المجلد الثاني من كتابه المطبوع سنة ١٨٧٩ ما يأتي قال: -اجتمعنا في بيت المستر ولتركر وكس وكان معنا الاستاذ وليم كروكس والمستر غلتون
وحضر المستر هوم الوسيط وسيدتان. والفرفة التي اجتمعنا فيها غرفة الاستقبال وهي
غرفتان تفصل بينها خزانة وستارة فاجلسننا المستر هوم على كرسي في الغرفة الصغرى
وربطنا يديه باسلاك من النيحاس الى ظهر الكرسي وربطنا رجليه الى رجليها وربطنا
الكرسي بالموقد ولحمنا عقد السلك بليحام معدني. وقال العلماء الحضور حينشر انه لا
عكن لقوة بشرية ان تزيج المستر هوم من مكانه ما لم تقطع الاسلاك المعدنية. ثم البسناه رداة واسعاً وخطنا كميه حتى صاركا نه في كيس. وكان كرسيه على عماني اقدام من
الستارة الفاصلة بين الغرفتين ولم يكن له بيننا صديق او شريك فانه جاء البيت وحده في مركبة لا بساً لبس المساء. ثم اقفلنا باب الغرفة وختمناه بالشمع واقفلنا شباكها

وختمناهُ حيى نكون على ثقة ان لا احد يدخل الغرفة وتركناهُ في الظلام بعد ان وضعنا لهُ جرساً على مائدة بعيدة عنهُ وخرجنا إلى النرفة التالية وكان نور الغاز ساطعاً فيها وجلسنا امام الستارة . وبعد اربع دقائق سمعنا الحبرس يدقُّ بشدة ثم جمل اثاث الغرفة التي كان فيها يخرج منها الواحد بعد الآخر و بعد ذلك ازيجت الستارة واذا نحن برجل لابس لبسَ البحَّــارة ووجهةُ يشبهُ وجه المستر هوم عاماً فوقف امامنا واتكاً على الخزانة وبقى اكثر من نصف ساعة يتكلم معنا ويخاطب كلاً منا باسمه ويجيبنا عمَّــا نسأَلهُ ويبدي فيكلامه كثيراً من الظرف والمجون. مثال ذلك أني قلت لهُ هل جسمك حقیتی او انت خیال فقال ان جسمی اقوی من جسمك . فقلت وهل في جسمك دم فقال كيف لا وان كنت في ريب من ذلك فضع اصبعك في فمي وفتح فاءٌ فوضت اصبعي فيه وانا اظنهُ خيالاً فوجدت فإهُ سخناً رطباً واسنانهُ صلبة حادة فعضني عضة جعلتني اصرخ من الالم ولم يدعني الأبعد دقيقة من الزمان. وكان على مائدة أمامنا خلقة كبيرة من الحديد صنعناه للمتحنة بها فقال لي اتريد أن أدخلها في ساعدك فقلت نم فقال اعطني يدك فاعطيتهُ يدي الهيني فقال ناولني الحِلقة فناولتهُ اياها باليسرى فمسكها وضغط بها على يدي اليمني قرب كتفي فاحاطت بها حالاً ولا ادري كيف ادخلها لان كني لم تفارق كفهُ على ماكنت اشمر والحلقة حلقتنا لا حلقتهُ ونحن صنعاها وهي من الحديد الغليظ غلظ حديدها اكثر من سنتيمتر . فمدت الى المائدة والحلقة حول ذراعي وفحصها الحضوركلهم وإذا هي حلقتنا عينها . ثم دخلنا النرفة التي اجلسناهُ فيها فاذا هو جالس في مكانه غائب عن الصواب والاسلاك المعدنية حول يديه ورجليه على حالها ولحامها في مكانه لم يتغير وهو مربوط بالكرسي وبالموقد والرداء يغطيه والباب والشياك مقفلان مختومان. انتهى

فهؤلاء الاربعة اي السر وليم كروكس العالم الطبيعي الشهير والسر فرنسيس غلتون الرحَّالة البحَّانة والمستر ولتركروكس والمستر سرجنت كوكس وكلهم من الموثوق بصدقهم وزكانة عقولهم شهدواكلهم لصحة هذه الرواية . ولكن علم العلماء مهاكان راسخاً لا يكفي لاكتشاف حيل الحتالين وشعوذة المشعوذين وقد كان هوم من اشهرهم. ولقد اثبت مسكلين المشعوذ المشهور انه يستطيع ان يتخلص من الرباط مها ظهر انه متين محكم ويعلم ما عمله هوم ثم يعود إلى مكانه ويظهر كا نه بي في رباطه لانه يحتال في لف الرباط حيلاً تسهّل عليه التملّص منه أ. وإذا لم يكن هوم قد فعل ذلك فلا

يستحيل ان يكون كوكس وكروكس وغلتون قد خُدعوا كلهم فرأوا ما لا يُمرَى وسمعوا ما لا يسمع لانه كما يحتمل ان يفعل بعض الناس افعالاً خارقة لا يستطيع غيرهم فعلها يحتمل ان يتخيل بعضهم انهم يرون ويسمعون ما لا حقيقة له في الخارج كيف لا والنائم والحادس يريان ويسمعان ما لا وجود له . وقد حادثنا السر فرنسيس غلتون مراراً في مواضيع مختلفة تطف على هذا الموضوع ولم يذكر لنا قط هذه الحادثة ولا اشار اليها او الى غيرها مما يدل على انه يصدق بمناجاة الارواح . اما السر وليم كروكس فمن المصدقين بها ولكنه صار الآن اشد حذراً مما كان منذ ثلاثين سنة او اكثر على ما يظهر لنا من كتاباته الحديثة وخطبه او قد وقف وقفة المرتاب والمستركوكس توفي الى رحمة ربه ولا تتذكر الآن اننا قرأنا شيئاً عما ذهب اليه في اواخر ايامه

ويفعل المشعوذون الآن افعالاً تشبه ما فعله المستر هوم فقد رأينا البارحة المشعوذ الاميركي المشهور المستر نيقولا يُسربَط ويوضع في صندوق ويحزم الصندوق حزماً متيناً ويختم وبلقى عليه ستار وبعد اقل من دقيقة يفتح فاذا فيه فتاة ويظهر المشعوذ من مكان آخر في المشهد وهو لا يدَّعي غير الحقة والشعوذة

ثم ان المستر هوم استطاع مرةً ان يقنع جماعة من وجوه الانكليز انهُ طار وانتقل من مكان الى آخر طائراً. وفي وصف هذه الحادثة عبرة للباحثين في هذا الموضوع ولذلك اخترنا نشرها برمتها

حدثت الحادثة في ١٦ دسمبر سنة ١٨٦٨ امام لورد لندساي ولورد ادر وكبتن وين من وجوه الانكليز ووصفها لورد لندساي في ١٤ يوليو سنة ١٨٧١ في رسالة طبعت تلك السنة قال فيها كنت جالساً مع مستر هوم ولورد ادر ونسيب له وينها نحن جلوس اصاب المستر هوم غيبة وحُمل وهو غائب من شباك الغرفة المجاورة لغرفتنا وأدخل شباك غرفتنا والبعد بين الشباكين سبع اقدام ونصف قدم وكان في اسفل كل شباك برواز عرضة قدم توضع عليه قصائص الازهار . سمنا الشباك يفتح في الغرفة التالية لغرفتنا وللحال رأينا هوم طائراً في الهواء خارج شباكنا وكان نور القمر ساطعاً في غرفتنا وكان ظهري متجهاً الى النور فرأيت خيال هوم على الحائط الذي تحت الشباك وقدمية فوقة على نصف قدم منه وبني في هذه الحالة بضع نوان ثم رفع الشباك ودخل الغرفة ورجلاه ألمامة

وكتب لورد لندساي وصف هذه الحادثة الى الجمعية المنطقية في يوليو سنة ١٨٦٩ على هذه الصورة: —

رأيت هوم طائراً خارج الشباك . اصيب بنيبوبة اولاً وجعل يمشي على غير هدى م ذهب الى الدار ولما غاب عني سمعت واحداً يسرُّ اليَّ قائلاً انهُ سيخرج من شباك ويدخل من آخر ، فدهشت من ذلك وخفت ان يقع به شر . واخبرت الذين معي بما سمعت وجعلنا ننتظر رجوعهُ وبعد قليل دخل النوفة وسمعت الشباك يرفع ولم ارهُ لاني كنت جالساً وظهري متجه اليه ولكنني رأيت خيالهُ على الحائط المقابل . خرج من الشباك على شكل افتي ورأيتهُ خارج الشباك الآخر الذي في الغرفة التالية طائراً في المواء على ٨٥ قدماً فوق الارض . انتهى

فهذان الخبران مختلفان في امور جوهرية مع ان المخبر واحد ولكنها متفقان في امرينقض صحتها وهو انه كان لهوم خيال واضح في نور القمر . فان القمر كان حينئنم ابن يوم واحد فلا يلتي خيالاً للاجسام .ثم ان لورد ادر الذي كان مع لورد لندساي قال انه رأى هوم طائراً قائماً لا مستلقياً اما الكبتن ون فاكتنى بقوله ان هوم خرج من شباك ودخل من آخر . ولمل هذا هو الصواب اي ان هوم وثب من شباك الى آخر في يسل لا لورد لندساي وأى طيف هوم قبيل ذلك جالساً في كرسي وسمع قائلاً يقول في اذنه لورد لندساي وأى طيف هوم قبيل ذلك جالساً في كرسي وسمع قائلاً يقول في اذنه الله سيخرج من شباك ويدخل من آخر . وفوق هذا فان هوم خرج من الشباك في النه سيخرج من الشباك ويدخل من آخر القاعه عن الارض فاضطرب لورد لندساي من ذلك . ثم قبل الحادثة الاخيرة قال هوم ان الارواح ستطير به وتخرجه من الشباك الواحد وتدخله من الآخر وسمع لورد لندساي صوت فتح الشباك ورأى خيالاً طفيفاً على الحائط المقابل في له أنه خيال هوم وان هوم دخل من الشباك حينئذ طائراً في الهواء لانه كان قد رسخ في ذهنه إنه قادر على الطيران

ومن الغريب ان العلماء المتبحرين اشد انخداعاً من غيرهم حتى قال احد مهرة المشعوذين « ان العالم الذي يجلس حيث تجلسة ويلتفت الى حيث تقول له أن يلتفت هو الرجل الذي تجوز عليه حيك المشعوذين فانه برى ويصد ق مالا يراه ولا يصدقه تلامذة المدارس »

ذكرت جريدة النور سنة ١٩١٠ ان الاستاذ رشل الفرنسوي اعطى وسيطاً اسمهُ بابلي مثتي جنيه ليحضر من استراليا الى فرنسا ويجرب اعالهُ النفسية الخارقة امامهُ وقام بكل نفقاته و نفقات رفيق لهُ لا يسافر بدونه .وفي احدى الجلسات اظهر بابلي طائرين ادَّعى ان الارواح جلبتها لهُ من الهند تلك الليلة. ولكن ثبت في اليوم التالي ان بابلي اشترى ذينك الطائرين من السوق والذي باعها لهُ عرفها وعرفهُ . ولما رأى الاستاذ رشل ذلك كتب الى بابلي يقول لهُ « عليك ان تمود الى استراليا حالاً لئلا تقع في يد رجال الحكومة اذا عملت عملاً آخر من هذا النوع واني مستاء منك جدًّا لارتكابك هذا الخداع لاسيا واني واثق انك في غنى عنهُ بما أعطيت من القوى الفائقة التي تمكنك من عمل اعمال تفوق الطبيعة » . ثم اعطاهُ نفقات السفر ليعود الى استراليا

ويقول هؤلاء العلماء ان الوسطاء يستعملون الخداع احياناً عن جهل وحمق لان فيهم قوى خارقة العادة تغنيهم عنه . وهاك ما قاله السر اوليشر لدج في جزء اكتوبر من مجلة البدرك « اني افكر الآن في نشر ما رأيته من اعمال اسابيا بلادينو لان هذه الاعمال قد تحققت بعد ذلك على اساليب مختلفة ولاني واثق انه تظهر من بعض الناس ظواهر طبيعية خارقة للعادة وانا غير قادر على تعليلها اي انه توجد قوى لم يكتشفها العلم حتى الآن »

فان ثبت ما قالهُ هذا العلاَّمة وما يذهباليهِ هو وامثالهُ من ان ارواح الموتى تبقى حول الاحياءِ تؤثر فهم فيكون اثباتهم لهُ اعظم اعمال العلماء في هذا العصر



#### ظهور الارواح وتصويرها

اشرنا الى تصوير الارواح وقلنا انه خداع في خداع . ولم نكد نتم تلك المقالة حتى رأينا في مجلة لندن الانكليزية مقالة للجنرال السر الفرد ترنر موضوعها لمرتح من العالم التالي ابان فيها انه يعتقد اعتقاداً لا يشوبه اقل ريب ان ارواح الموتى تحضر وتقف الى جانب الاحياء وهم يصورون التصوير الشمسي وتتصور معهم فتظهر صورها جلية ولوكانت هي الطف من ان تراها الهين . ونشر في المقالة صورته وصورة روح الم منقولة عن صورة فوتوغرافية وصورة أخرى له ولروح ظهرت الى جانبه . ولما كانت مقالته مثالاً لما يعتقده كثيرون من الذين لم يتربوا تربية علمية رأينا ان نلخصها فيما يلي ثم نعود الى كشف خداع الذين يدعون تصوير الارواح قال

يظهر لي أن من يدَّعي بان الظواهر الخارجة عن المألوف خداع يخدَع به الانسان غيرهُ وهو لا يدري أو وَهم يتوهمهُ ويخدع به نفسهُ وأن الرجال الذين مثل السر أو ليقر لدج والسر وليم كروكس والدكتور الفرد ولس والسر وأيم برت والاستاذ لمبروزو والاستاذ ريشه والاستاذ ميرس والمسيو فلامريون وكثيرين من أقرأتهم هم من أهل الاوهام أيضاً — أن من يدعي ذلك فقد تطالًا إلى ما فوق طوره

نعم ان الذين ينكرون الحياة الآخرى بعد ما تنقضي هذه الحياة الدنيا كثيرون جدًّا رغم ما يرونه من الادلة الكثيرة وما تعلَّم به كل الاديان ولكن الذين يعتقدون بصحة الامور الروحية اكثر منهم عدداً . وكم من رجل دخل مشاهد تجلّي الارواح جاحداً مستخفًّا فخرج منها مؤمناً ورعاً

ولقد مضى على سبع عشر سنة وانا ابحث واحقق ولكنني لم انشر شيئاً مما رأيتهُ وتحققة الآحديثاً لا خوفاً من هزء المستهزئين ولا اعتداداً باقوالهم بل لاني احسب ان اقناع الذين لهم عيون ولا يبصرون وآذان ولا يسمعون ضرب من المحال

قال السر اوليڤر لدج انهُ يرتاب في كون الزمن قد حان لالفات الناس الى هذا الموضوع اما انا فاخالفهُ في ذلك لاني ارى الجمهور متعطّشاً الى هذا الموضوع فعلى الذين يعرفون شيئاً فيه ان يجاهروا بما يعرفونهُ ويخبروا بما كُشف لهم من غوامض العالم الروحي

لقد اعتقدت منذ حدائتي اننا محاطون بالارواح فقد خرجت لصيد السمك مع بعض الرفاق وعمري عشرسنوات وبينها كنت وافقاً على شاطيء النهر اصطاد وقعت في الماء ولا يزال ما حدث لي حينئذ مطبوعاً في ذاكرتي كا نه حدث امس . حاولت استنشاق الحواء ثم شعرت كا نني جار الى الضفة الاخرى من النهر وان بعدها بلاداً لا اعرفها بلاداً اسرقت شمسها على جند غناء اشجارها موردة واطيارها مغردة ورأيت على تلك الضفة ثلاثة واقفين بثياب بيضاء وجوههم طافحة بشراً وسروراً فددت يدي اليهم ولكنهم لم يمدوا الي يداً بل معمت صوتاً خفيًا يقول لي لم يحن الاجل . وحينئذ عبت عن الصواب ولما افقت رأيت انني انتشلت من الماء وانا مغسى علي من ثم رأيت اولئك الاشخاص الثلاثة في الحلم مراراً كثيرة وطالما وددت لو حُم الاجل يوم وقعت في الماء . ولكن لكل امرء اجل محتوم وعمل مفروض وانا واثق انه أذا جاء اجلي فاولئك الاشخاص الثلاثة أو الملائكة الثلاثة يكونون في انتظاري ولا يقولون احبي فاولئك الاشخاص الثلاثة أو الملائكة الثلاثة يكونون في انتظاري ولا يقولون لى حنئذ لم بحن الاجل

ولا شبهة ان كثيرين يحسبون ما ذكرته من قبيل التخيلات التي لا حقيقة لها الما أنا فلا أقول بقولهم لاسيا وأنه صار لي أتصال بعد ذلك بارواح أخرى أيَّدت لي ما رأيتهُ في المرَّة الاولى

وبعد سنين كثيرة حضرت اول مشهد من مشاهد السبرتزم (ظهور الارواح) وكان ذلك في بيت لا سبيل للغش فيه . كان النور ضئيلاً في الغرفة التي كنا فيها ولكننا كنا ثرى الوسيط في مكانه دائماً ومع ذلك رأينا ارواحاً كثيرة بمثي في الغرفة . ومن ثم لم ادع فرصة لمشاهدة الارواح الا غنمتها وفتحت بيتي لظهورها وكانت في اول الام تتجلى بصورة جسمية كالارواح التي وصفها كروكس ولمبروزو ثم صارت خيالية محضة . وكثيراً ماكانت الارواح الشريرة تحضر معها ثم تطردها الارواح العليا فتذهب وذات مرة ابت الذهاب وامسكت بعنق احدى النساء الجالسات معنا فصرخت وللحال اطأت النور فخرجت من الغرفة وبطل العمل الى ان عادت ثانية . وكان الوسيط جالساً على كرسي كبير من خشب الجوز فارتفع هو والكرسي في الهواء ثم وقع على الارض فاضاًت النور واذا الوسيط لا يزال في كرسيه في غيبونة والكرسي مطروح على

الارض وكانت مسز بزنت معنا فخرجت وهي تقول لا يصح ُ لنا ان نبقى في تلك الغرفة وفها تلك الروح الشرىرة

واستيقظت ذات آيلة وكان النور في غرفتي ضيّبلاً فر أيت فيها شخصاً اسود يرف قرب السقف فنظر الي محلقاً ثم اختنى وكاد يغمى علي من الحوف وخفت ان تكون نفسي قد فارقت جسدي ولكنني لمست نبضي فاذا هو ينبض على حاله . وكنت قد فقدت عزيزاً علي وبعد بضع ليال ظهرت لي روح فقيدي وانا نائم ولكن حال حائل بيني وبينها ومددت يدي لازيل هذا الحائل فلم اجد شيئاً واختفت الروح . ثم ظهرت في ليلة اخرى وظهر معها شبح شيخ ابيض اللحية ووقف عند رجلي سريري وظهرت مرة اخرى بعد ذلك ففتحت عيني واذا غرفتي مشرقة ثم لم تعد تظهر لي الأفي مشاهد تجلي الارواح . وكانت مغرمة بالازهار فكنت آنيها بطاقة منها فتأخذها مني ثم ابطلت اخذها وقالت انها ارقى من ان تتناول شيئاً ارضيًا وكانت تأخذ من يدي الجلت اخذها وقالت انها ارقى من ان تتناول شيئاً ارضيًا وكانت تأخذ من يدي خاتمين كانا لها في حياتها الارضية ثم تردهما الي حينها ينتهي دور التجلي وذات مرة اخذتهما ولم تردهما في وقيل في انهما لن تردًا ولكنني كنت اعتقد ان لا بدً من ردهما وقد ردًا كاكنت اعتقد . وهذه الامور كافية للدلالة على ان الانسان يبق حيًّا بعد الموت وتبتي روحة تعمل الاعمال التي كان يعملها وهي في جسدم فقد طالما رأيت ازهاراً تأتي بها الارواح من غرفة الى غرفة والباب الذي ينهما مقفل

كنا مرة اربعة جالسين حول مائدة واحدة وليس بيننا وسيط مأجور واذا باشياء كثيرة غريبة أدخلت الغرفة ووُضعت امامنا على المائدة وبينها كثيرٌ من الازهار مس انواع لانعلمها وأعطيت ملعقة نحاسية في طرفها شكل رأس هرة ويقال انها من الملاعق التي توضع بها الطيوب في المجامر ببلاد المكسيك ولم ار ملعقة مثلها من قبل

وزرت ذات يوم بيتاً بقال ان فيه غرفة مسكونة فدخلت تلك النرفة انا وسيدتان الحدها نفسية (١) ووقفنا قرب سريركير منصوب فيها واذا بشخص غير منظور وضع يده على عنقي السيدتين ومر فوقنا شيء كالعاصف وانقضى حالاً . وبلغني ان جناية فظيعة ارتكبت في تلك الغرفة منذ عهد بعيد فصار كل من يدخلها يشعر بيد ووضع على عنقه

وعندي صور فوتوغرافية كثيرة صوَّرها لي المرحوم المستر بورسنل الذي عرَّفني

<sup>(</sup>۱) ترجمنابها كلة Psychic

به صديق المرحوم المستر ستد وفي كل واحدة منها صورة اخري الى جانب المصورة وجه فيها و بعض هذه الصور مثل غيمة بيضاء لا ينجلي منها شيء او في وسطة صورة وجه انسان ولكن بعضها صور وانححة لاناس معروفين . وقد ارسلت الى المستر بورسنل اناساً كثيرين لا يعرفهم فكان يصورهم فتظهر مع صورهم صور بعض اقاربهم المتوفين . وعندي صورة فيها صورتي وصورة اي كما انذكرها لما كان عمرها نحو ٢٥ سنة . واعطاني المستر بورسنل صورة ستد والى جانبها صورة شيخ مسن وقد قال لي المستر ستد انها تشبه صورة والده

وقد توفي بورسنل الآن ولا اعرف مصوراً آخر في هذه البلاد فيه مقدرة على تصوير الارواح مثله لكن لمبروزو يقول في كتابه « ما بعد الموت » ان كثيرين من مصوري التصوير الشمسي تظهر في صورهم صور ارواح اناس من اقارب الذين يصورونهم . ومن المحتمل ان المصور الماهر يحتال حتى تظهر مع صورة من يصوره واحد صورة اخرى و لكن يستحيل عليه مهاكان ماهراً ان يظهر صورة تشبه صورة واحد محضوص من أقارب الذي يصوره أ

وتصوير الارواح هذا يذكرني بقول شاعرنا ملتن الذي قال

الوف من الارواح لا نستبينها تحيط بنا في يقظة ومنام (١)

وقد طلب مني ان انشر ما سمعتهُ من المستر ستد بعد وفاتهِ ذلك الصديق الصادق والحل الوفي الذي لم يكن يخاف في الحق لومة لائم ولا يحجم عن نصرة الضعفاء

امضى الرجال عزيمة واشدهم يوم الوغى بأساً عن الظلام (٢) وقد كتبت في هذا الموضوع غير مرة وأني اشير الى ذلك الآن ولو اشارة

بعد ما غرقت التيتانك ظهر ستد لجماعة من اصدقائه في بيتي وكلهم من النفسيين. واريد بقولي « ظهر » اننا سمعنا صونه كما نعلمه فتكلمنا معه كما كنا نتكلم وهو حي. والذين يقولون ان ذلك من قبيل الوهم لا يمكنهم ان يثبتوا ان جماعة مر الناس يتوهمون وهما واحداً في وقت واحد. فاخبرنا انه مسرور جدًّا باجتماعه بنا واطال

Millions of spiritual creatures walk the earth,
Unseen, both when we wake and when we sleep

One who never turned his back, But marched breast forward

<sup>(</sup>٢) وهذه ايضاً ترجمة نوله

السكلام مع سيدة من الحضوركانت تكتب له وهو حي مدة سنين كثيرة وتساعده في اعماله . ثم اخبرني عن الدقائق الاخيرة قبلما غرقت التيتانك وما حدث بعد ذلك لما خرجت الارواح من الاجساد وجعلت ترف فوق الماء كأنها تتلمس في الظلام غير علمة انها خرجت من الجسد البالي وصارت من سكان عالم آخر فقام يعلمها ويرشدها وظهرت حينشنر ارواح اخرى كثيرة وهي ارواح اقارب النرقى جاءت لتساعد ارواحهم وتصعد بها الى العلى

ثم ظهرت روح سند لي مرتين بعد ذلك لكنهُ لم يخبرني شيئًا عن احوال الحياة الاخرى

ولقد سئلتكيف يعرف الناس بعضهم بعضاً بعد ان يموتوا ويفترقوا السنين الطوال فاجيب ان الارواح التي تظهر للاحياء تظهر لهم في الصورة التي كانوا يعرفون اصحابها بها . وهذه الارواح ترقب الاحياء وتحرسهم الى ان يموتوا وتذهب ارواحهم الى عالم الارواح

ولا شبهة أن أرواح الاشرار تكون شريرة وتبقى كذلك زماناً لا تفرق عماكانت فيه في الجسد ثم يمضي وقت طويل قباما تتخلص من أخلاقها الارضية لان عمل الارتقاء بطيء جدًّا فلا يصير الشرير قديساً الا بعد أزمان طوال

وعندي أن الاعتقاد بيقاء الارواح وتجليها بعلّم الانسان أن يستعد للموت ويحسبهُ باباً للابدية ينتقل به الى عالم آخر تنهيأُ فيهِ نفسهُ للارتقاء الى عالم أسمى منهُ الى أن تصل اُخيراً إلى الذات القدسية السرمدية

انتهى كلام الجنرال ترنر بشيء من الاختصار . وحبذا لو كان الامركما قال وظهرت نفوس المونى لسكل الناس وم الاتصال بين عالم الاجساد وعالم الارواح . ولسكن قلما ادَّعى أحد اظهار الارواح الا واتضح اخيراً انه خادع أو مخدوع . والذين يركن الى قولهم وبوثق بعلمهم هم أقل الناس مقدرة على اكتشاف الحداع واكثرهم انخداعاً بالاوهام فلا يمكن اثبات تجبي الارواح اثباتاً علميًّا الا أذا أيدته التجارب العلمية تأييداً ينفي كل ريب

## مناجاة الموتى

توفي المستر ستد غريقاً في الباخرة تيتانك كما هو معلوم وكان من المعتقدين مناجاة الارواح المجاهرين بها يدَّعي ان ارواح بعض الموتى تناجيه من وقت الى آخر وتحرك قامةُ فيكتب اموراً بعضها تافه وبعضها في حد الغرابة . وقد قامت ابنتهُ بعدهُ تدَّعي دعواهُ وكتبت بالامس في مجلة ناش الانكليزية تقول

لما ابتداً شهر يوليو من سنة ١٩١٤ موشحاً بالسلام قلما خطر على بال احد انه لا تمضي اربعة اسابيع حتى تنتشر فوق اورباكلها سحابة حرب عامّة . ولم ينصرم شهر اغسطس من تلك السنة حتى جعل الوف من شباننا يتمرنون على الحركات الحربية مع ال ذلك لم يكن يخطر لهم ببال من قبل . فان جيشنا النظامي الصغير أرسل الى ميدان الفتال وكانت البلجيك قد اجتيحت وكثيرون من رجالها ونسائها واولادها الذين لم تكن الحرب تخطر ببالهم كانوا قد قابلوا الموت وجها لوجه وغادروا هذه الحياة الدنيا وانتقلوا الى الاخرى . ولقد كان من حظ بعض الآباء والامهات ان سمعوا الكلمات الاخيرة من اولادهم الذين عادوا جرحى من ميادين القتال ولكن الاكثرين جاءهم نمي اولادهم او آبائهم او ازواجهن — سنفكت دماؤهم في الذود عن وطنهم بعد ان خرج كل واحد منهم من بيته وودً ع اهله وهو ممتليء قوة ونشاطاً . ففطرت اكباد ذويهم ولا يزالون يشعرون بلوعة الفراق . يُنقال لهؤلاء تعزوا فان اولادكم وآباءكم وازواجكن ما ما الهماء سفكوا دماءهم في الدفاع عن وطنهم وسوف تلتقون بهم في الجاد السهاء موتاً مجيداً سفكوا دماءهم في الدفاع عن وطنهم وسوف تلتقون بهم في الجاد السهاء

ولكن لو استطمنا ان نثبت لهم ان الذين فقدوهم لم يزالوا في قيد الوجود وقد خلعوا الاجساد النرابية ولا يزالون احياءً يرونهم ويحيونهم كماكانوا وهم في هذه الحياة الدنيا ولو لم يروهم وانهم قد يشعرون بوجودهم حولهم وشعورهم هذا حقيقي لا ريب فيه ولا هو من قبيل الاوهام — لو استطمنا ان نثبت ذلك للحزاني لوجدوا فيه اكبر عزاء واي دليل على اثباته اقوى من شهادة كبار العلماء والمفكرين مثل السراوللهر لدج والسر وليم بارت وغيرها من كبار العلماء الذين لم يكونوا يصدقون ما يقال عن مناجاة الارواح . فبحثوا وحققوا حتى اقتنعوا وشهدوا ان التكلم مع ارواح الموتى امر حقيقي لا ريب فيه وان الروح لا تموت

وقد يقول قائل انكان الامركذلك فلماذا لا يتاح لنا نحن ايضاً ان نتكلم مع ارواح

موتانا . والجواب ان الذين يطلبون الوصول الى ذلك بالايمان والصبر يتغلبون على المصاعب التي تحول دونهُ ويصلون اليه ويتكلمون مع الذين فقدوهم ويعلمون حينتنر ان النفوس لا عوت

ومن اول الادلة على نني الموت واستمرار الحياة صُورَ الارواح الفوتوغرافية ولاسيها الصور التي تصوَّر في الظلام (سكوتوغراف) لان في هذه الصور ادلة محسوسة لا تبتى مجالاً للريب. اما نحن فنعلم عن ثقة ان الذين فقدناهم لا يزالون معنا يجالسوننا ويماشُوننا ويحادثوننا واما الذين يشكُّمون في ذلك فلا يصدقون قولنا ما لم يسمعوا بآذانهمكلام الارواحكما نسمعة نحنولكنهم اذا شاهدوا للارواح صورأ شمسية او ليلية (فوتوغراف او سكوتوغراف) تُـصوَّر حيث لا يحتمل الغشكما سيأْتي يضطرون ان ينفوا ما يخامرهم من الشك وما يُنتُّهم بهِ المصدقون بمناجاة الارواح من التوهُّم والتخيُّـل ولقد رغب اليَّ ابي مراراً في ان يتصوَّر معي صورة فوتوغرافية تكون دليلا آخر يضاف الى الادلة الكثيرة التي اقامها لي على آنهُ لا يزال في قيد الوجود. ثم سنحت الفرصة منذ بضعة اسابيع لكي اتصور معهُ . فانني ذهبت الى بلدة كرو والتقيت هناك بمسنز بكستنومسز هوب وكلتاها من النفسيين الذين مُنحوا الحالة النورانية اللازمة لتصوير الارواح . وكنت قد اشتريت رزمة من الواح التصوير من لندن واخذتها معي من غير أن افتحها . وكان هناك المستر هوب زوج أحداهما وهو مصور فوتوغرافي جو"ال ووكيل شركة من شركات السكورتاء فقا بلني في بيت مسز بكستن وهي وزوجها من البسطاء في معيشتهم فجلسنا حول مائدة وضعتُ عليها رزمة الواح التصوير . وكنت قد نزلت في بيت المستر ووكر فحضر هو وزوجتهُ وجلسا معنا حول المائدة. وغاب المستر هوب اي نام النوم المنتطيسي حالاً وحضر الروح المحرك لهُ واسمهُ ماسا وجمل يوعز اليه وهو يرشدنا الى ما يجبُ ان نعملهُ . فطلب منى اولاً ان افحص آلة التصوير جيداً ففحصتها ثم أن أذهب مع المستر هوب إلى الغرفة المظلمة وأفتح رزمة الواح التصوير فها وآخذ منها لوحين واكتب عليهما اسمى واضعها في البرواز واراقبهُ الى ان يوضع في آلة التصوير ثم اخرجها من الآلة واظهرهما بنفسي . فوضنا ايدينا على رزمة الألواح حتى تمننطت ثم اخذتها وسرت مع المستر هوب الى الغرفة المظلمة وكان قد افاق مر غيبو بته وفعلت حسما ارشدني تماماً فظهرت صورتي في لوح التصوير ولم يظهر اثر لصورة ابي ولكن ظهرت مع صورتي صورة امرأة كانت صديقة لابي وقد توفيت قبله ببضع

سنوات وظهرت صورتها مرةً مع صورته قبل وفاته . ثم اني لففت بقية الواح التصوير واخذتها معى ولم أحو" ل نظري عنها ولما نمت ابقيت بدي عليها حتى لا يبقى مجال للظن ان احداً ابدُّل لُوحاً مُنها . وفي اليوم التالي وهو الاحد عرضت اربعة الواح وجريت في عرضها واظهارها كما جريت في اليوم السابق فظهرت على احدها صورة تلك الامرأة وصورة رجل يشبه ابي و لكنهُ اصغر منهُ سنًّا. ثم لففت بقية الالواح واخذتها معي . وفي المساء جلسنا لاجل التصوير الليلي . والالواح التي تظهر الصور عليها كذلك لا توضع في آلة التصوير بل تبقى ملفوفة كما تشترى . فاشتريت رزمة جديدة من الواح التصوير ملفوفة بورق اسمر ومختومة ووضعتها على المائدة وجلسنا حولها آنا ومسئر هوب ومسز بكستن ومس ووكر و نام المستر هوب اي اصابتهُ النيبوبة ومغنطنا الرزمة بوضع ايدينا عليها وقيل لي حينتذ ٍ ان ارنع الرزمة بيدي اليسرى وامسٌّ باسفلها جبهة مسزّ هوب ففعلت وقيل لي ايضاً ان افتح الرزمة حالما يفيق المستر هوب من غيبو بته وأخرج منها اللوحين اللذين على وجهها واضعهما في البرواز وادع المسترهوب يصورني صورتين بنور يظهرهُ بنتةً مبقيةً بقية الصور في يدي ثم اظهر هذىن اللوحين واظهر ايضاً لوحين آخرين من اسفل الرزمة التي في يدي . ففعلت كما أمرت عاماً واذا على احد اللوحين اللذين وقع عليها النور صورة رأس رجل لم يعرف من هو وعلى احد اللوحين اللذين أخرجتهما من أسفل الرزمة ولم يكونا قد وضعا في برواز آلة التصوبر الكتابة التالية بعضها بالفرنسوية واكثرها بالانكليزية ومعناها

« سعدت مساءً يا صديقي العزيز مرحباً بك

« يا اصدقائي كلكم

« ابتهجت بنجاح صديقنا وانا آسف لان صديقنا سند لا يقدر ان يكتب الآن كتابة الارواح ولكن لا تستعجلوا فان عندنا صورة صديقنا سند وصديقه . التحيات للجميع وايضاً مس سكتشارد

« صديقكم كولي

« وهنا صديق آخر يود التكلم وقد أغتنم هذه الفرصة لذلك

« أيها الاصدقاء الذين في هذه الحلقة

« انا معكم وانتظر وارجو ان يصفو لنا الزمان بالاجتماع معكم

« صديقكُم ووكر الى اللقاء

اما اللوح الآخر فلم يكن عليه شيء مطلقاً . وكولي المذكور هنا رئيس شمامسة (ارتشديكن) وكان مغرماً بالبحث في هذا الموضوع وقد توفي سنة ١٩٩٢. ولا يحتمل ان تكون هذه الكتابة منقولة عن كتابة كتبها في حياته والحط خطة والتوقيع توقيعة بلا ريب كما يظهر من المقابلة بخطه حيا كان على الارض وكذلك خط المستر ووكر مثل خطه ولما رأيت ان ابي لم يقدر ان يكتب اسقط في يدي ثم اوضح لي السبب بقوله انه اغتاظ من تصويره مرتين قبل ذلك حتى صار يستحيل عليه ان يكتب ولكنة سيكتب حالما تحين الفرصة المناسبة . وصباح الاثنين جلست الجلسة الاخيرة واحضرت معي الرزمة التي اخذت منها الالواح للصور الليلية وغصت آلة التصوير واظهرت الصور بيدي الرزمة التي اخذت منها الالواح للصور الليلية وغصت آلة التصوير واظهرت الصور بيدي فظهرت اماي صورتان لابي تشابها فه عاماً ولم اركه صورة فوتوغرافية عائل هاتين الصورتين حتى يقال انها وضعت امام اللوح قصد الحداع وزد على ذلك ان ابي نفسه خاطبني وقال لي ان هاتين الصور تين صورت أن المن احد ان يصدق قولي هذا لجراد انه قولي ولكن ان كان احد يستطيع ان يظهر صورة ابي على الواح قولي هذا لحبر الذين ناجوا الارواح وخاطبوها ورسمت لهم الارواح كثيراً من التصوير خداعاً فليفعل . ثم ما قول المشكك في الصورة الليلية التي صورت في الظلام هذا وما اكثر الذين ناجوا الارواح وخاطبوها ورسمت لهم الارواح كثيراً من المناسبة في المنابة في الناده المنابة النابة من المنابة التي صورت في الظلام هذا وما اكثر الذين ناجوا الارواح وخاطبوها ورسمت لهم الارواح كثيراً من المنابة من المنابة في النابة من المنابة من المنابة من المنابة من المنابة المنابة من المنابة التي صورة المنابة التي المنابة المن

هدا وما اكثر الدين ناجوا الارواح وغاطبوها ورشمت لهم الارواح كثيرا من الكتابات في الظلام باليونانية واللاتينية وغيرهما من اللنات وقد اجتزيت عن ذلك كله بما ذكرت مما اختبرته بنفسي عسى ان يكون فيه ما يشجع كل من فقد عزيزاً حتى لا يحزن عليه بل يعتقد انه لا يزال حيًّا ويستطيع ان يخاطبه أذا صبر وآمن واجتهد

اما الذين قُتلوا في هذه الحرب فقد قال ابي لي عنهم الكثيرين يعتنون بهم وانهُ قد انتظمت جماعات فيها من الشبان الذين توفوا فجأة لكي يعتنوا بالذين يقتلون من شباتنا وشبان غيرنا من الام وقد وصل هؤلاء والبيض منهم في حالة الذهول والبيض في حالة الحبوع ولكن الجماعات تعتني بهم كلهم وهم الآن ليسوا في حالة تأذن لهم برؤية اقاربهم ولا بدَّ ما يمضي مدة قبلما يتيسَّم لهم ذلك. وإذا افتكر نا فيهم وصلينا لاجلهم نساعدهم على الحلاص من الذهول الذي هم فيه ومتى خلصوا منهُ جعلوا يساعدون رفاقهم

واهم ما وجّه ابي فكري اليه هو ان الجميع يودُّون ان يقنعوا الذين يبكونهم في هذه الدنيا بانهم لم يموتوا او كما قال السر اوليڤر لدج « انهم يودون ان اصدقاءهم واحباءهم لا يغالون في الحزن عليهم ولا يحسبون انهم تلاشوا . الحزن على فراق الاحباء ام

طبيعي ولكن الافراط فية يؤلمهم . فانهم قاموا عا يطلب منهم هنا وسيقومون بما يطلب منهم هنا وسيقومون بما يطلب منهم هناك وهذا الفراق سيعقبهُ التلاقي حتماً وأذا تحقق الناس هذه الامور قلَّ الحزن وامتزج بالرجاء »

انتهى ماكتبتهُ ابنة ستد.وما يقال عن بقاءِ الانفس يعد موت الاجساد وانحلالها لا يناقضهُ المر الطبيعي ولا يخالفهُ وقد يساعد على تأييده ِ بمبدا ٍ بقاءِ القوة واستحالة التلاشي . فانْ افكار الانسان كلها قوات تصدر منهُ وبحسب العلم الطبيعي يحتمل ان تتحوُّلُ الى قوَّى اخرى كما تتحول الحركة الى كهربائية والكهربائية الي حركة ويحتمل ان تجتبع في مكان ما في هذا الكون فتحفظ لكل امرىء افكارهُ التي فكُّـر فيها وهو في هذه الحيَّاة الدنيا.ولكن تصويرجسد الانسان صوراً فوتوغرافية وليس امام آلة التصوير لا جسده ولا صورته منقوض بما يعلم من نواميس العلم الطبيعي لان التصوير الشمسي اي التأثير الكياوي في الالواح المعدة التصويرالشمسي يقتضي ان تنعكس اشعة النور عن جسم يعكسها و تقع على لوح التصوير لتؤثر فيه التأثير الكياوي الذي يجمل الصورة ترتسم عليهُ .ولو وُ جَدَّهَذَا الجِسم الذي يعكس|شعة النورارآهُ الحضور بالنورالذيينعكس عنهُ هذا وقد ابنا في مقتطف ينابر سنة ١٩١٤ ان المستر ستدكتب سنة ١٩٠٩ مقالة مسهبة في مجلة الفور تنيتلي الانكليزية ذكر فيها انهُ صوِّر مرةً صورة فوتوغرافية فظهرت معها صورة رجل من كبار البوير الذين قتلوا في حرب البوير .وكان المصور لهُ من الذين يدعون تصوير الارواح واعتقد ستدانةً لم يخدعةُ وان صورة ذلك القائد لم تكن معروفة في انكلترا . ولكن الدكتور تكت اثبت بعدئذ إن صورة ذلك الفائد كأنت معروفة مشهورة في بلاد الانكليز وقد نشر في جريدة الغرافك التي صدرت في ٤ نوفمبر سـنة ١٨٩٩ اي قبلما صورت صورة ستد المشار البها آنفاً بعشىر سنوات وكتب تحتها اسم ذلك القائد وانهُ من قواد البوىر وقد قتل قرب كُبرلي

ثم تأ لفت لجنة من كبار الباحثين بطلب جريدة الديلي مايل سنة ١٩٠٩ فاثبتت بادلة فنية يعلمها المصورون ان الصور الفو توغر أفية التي فيها صورة شخص معلوم وصورة روح شخص آخر من الموتي أنما هي مصورة مرتين لا مرة واحدة فلم تبق شبهة في السالمصورين الذين يدَّعون تصوير الارواح محتالون بخدعون الناس بافعالهم اي انهم يتمكنون احياناً بحيلهم من اخذ الموح الذي صورت عليه صورة الشخص المراد ويصورون عليه صورة اخرى مغشَّاة لتظهر كأنها صورة خيالية لشخص آخر من الاموات

## حديث للسر ارثركونان دويل

السركونان دويل من اشهر كتباب الروايات باللغة الانكليزية ولاسيا الروايات التي موضوعها كشف الجناة . وقد كتب الآن عن حوادث وقعت له وهي في حد الغرابة ولولا اعتقادنا صدقة ونزاهته لضربنا عنها صفحاً ولم نعن بالاشارة اليها . اما وهو من نوابغ الكتباب الذين يشار اليهم بالبنان فرأينا ان نذكر خلاصة هذه الحوادث ونلحقها بما يبدو لنا من تعليلها

الحادثة الاولى — كان مسافراً في سويسرا سنة ١٨٩٢ وقادهُ الترحال الى عبور مم جني فرأى على رأس الاكمة المشرفة عليه فندقاً منفرداً يطلُّ على الوادي الذي تحتهُ فقال في نفسه إن هذا الفندق يفتح صيفاً ويقفل شتاة لتراكم الثلج عليه وشدة البرد فيه ثم بلغهُ أن اصحا بهُ لا يهجرونهُ ابداً بل يجمعون مؤونة الشتاء ويبقون فيه فيل يفكر في امره وحاك في صدره إن يؤلف قصَّة بجعل فيها سكان الفندق مختلفي الطباع جدًا ويصف ما يحلُّ بهم من اختلافهم هذا وهم مضطرون ان يقيموا في ذلك الفندق كل فصل الشتاء والناس تحتهم في الوادي عائشون على تمام الرفاء والهناء . وبينا هو يحلُّ في هذا الموضوع ويؤكف القصة في ذهنه اشترى كتاباً في الطريق من اوضاع المسيو موبسًان والقصة الاولى فيه عنوانها الفندق (d'Auberge) فتلاها واذا هي تصف ذلك الفندق عينهُ وموضوعها مثل الموضوع الذي رتبهُ في ذهنه . وقال انهُ لم يكن قد رأى هذا الكتاب ولا سمع به ولو النف الرواية التي خطر على باله تأ ليفها لثبت عليه إنهُ سرقها من كتاب موبسًان . فكاً نَّ قوة غير طبيعية جعلتهُ يفكّر كما فكر موبسان تماماً ثم منعتهُ من ان يكتب شيئاً يعدُّ انتحالاً ولو لم يقصد الانتحال

الحادثة الثانية — أن المهارة التي أبداها في رواياته المشار اليها آ نفاً جعلت كثيرين يلجأون اليه ليساعدهم في اكتشاف الجناة فكان يفوز بالمراد غالباً. وكان في حادثة من الحوادث التي طُبلت مساعدته فيها رجل بناء سماه جون ولدر هاجر الى اميركا وهو من الذين لهم علاقة كبيرة بالجناية فلم يكد يتناول البحث في هذه الحادثة حتى اخذ واحد يرسل اليه الجرائد من مدينة في كليفورنيا بعد ان يكتب على حواشها عبارات البح والازدراء مشيراً قيها الى بحثه في هذه الحادثة. ثم ان هذا الرجل كتب اسمة وعنوانه في حاشية جريدة منها وهو جون ولدر. فكتب السركونان دويل الى رئيس

البوليس في تلك المدينة يسألهُ هل هذا الرجل مقيم هناك فاجابهُ بالايجاب. فلم ير َ بدًا من حسبانهِ نفس الرجل المطلوب. فاخبر بذلك رجال البوليس في انكلترا وهؤلاء بحثوا وحققوا فوجدوا ان جون ولدر الساكن في تلك المدينة هو غير جون ولدر الماكن في تلك المدينة هو زجل آخر معروف المطلوب وان الذي كان يرسل الجرائد الى السركونان دويل هو رجل آخر معروف في تلك المدينة وهو اميركي مختل الشعور. وقال السركونان دويل ولاشبهة انهُ لم يكن لهذا الرجل اقل علاقة بالجريمة ولكنني لا ادري ما دعاهُ الى الاهتمام بها ولا ما هو سبب هذا الاتفاق النريب

الحادثة الثالثة — فال السركونان دويل كنت ماشياً مع زوجتي في الينشيو برومية ولم تكن زوجتي قد رأت ذلك المكان ولا قرأت عنه شيئاً اذكنا في اليوم الاول من زيارتنا لرومية فقالت لي اننا سنرى هنا تمثال دنتي وبعد دقائق قليلة وصلنا الى حيث كان تمثاله فقلت لها كيف عرفت ذلك فقالت لا أعلم

الحادثة الرابعة — قال ايضاً تعلقت على البحث في المواضيع النامضة (كمناجاة الارواح) مدة ثلاثين سنة وكنت مرة مقياً في قرية فتعرفت بطبيب فيها صغير الجسم قليل العمل و بلغني ان في بيته غرفة سرية لا يدخلها احد غيرهُ وانها مختصة بالبحث في المواضيع الفلسفية الغامضة لانهُ من الباحثين في هذه المواضيع مفزاد اهتمامي بامره ولما رأى مني ذلك عرض علي ان انضم الى جمعيته السرية وجري بيننا حينتنز الحديث التالي: قلت — ماذا استفيد من هذه الجمعية

فقال - تكتسب قوًى مع الزمن لا تجدها فيك الآن

فقلت — ما نوع هذه القوى

فقال — هي مرخي النوع الذي يسميه الناس فوق الطبيعة مع انها طبيعية محضة ولكن لا ينالها احد الأبعد ما يعرف اعماق قوى الطبيعة

فقلت -- ان كانت هذه القوى مفيدة فلهاذا لا تعلمون بهاكل الناس

فقال - لاننا نخاف ان يسيء بعضهم استعالها

فقلت - كيف تضمنون منعها عن الذين يسيئون استعالها

فقال - بامتحان الذين يطلبون الانضام الينا

فقلت – وهل مرادكم ان تمتحنوني

فقال — نعم ا

فقلت ,-- من يمتحنني

فقال - الذين منا في لندن

فقلت – وهل يُـطلب مني ان احضر لديهم

فقال - كلا بل هم يفعلون ذلك من غير أن تعرف

فقلت --- ثم ماذا

فقال - يجب أن تدرس

فقلت - ماذا ادرس

فقال – يجب ان تستظهر اشياء كثيرة اولاً

فقلت - اذاكانت هذه الاشياء مطبوعة فكيف لا يطَّـلع الجمهور عليها

فقال — انها ليست مطبوعة بل هي مكتوبة كتابةً في كراريس وعلى كل كراس منها عدد ما وقد اثنمن عليها اعضاء جمعيتنا ولم يحدث حتى الآن ان احداً منهم خاننا

فقلت - لا مانع اذاً من ان تسيروا في عملكم من جهتي

وبعد نحو اسبوع نهضت في الصباح ذات يوم وأذا انا اشعر بدوي" في اذني وبدني كله كأن هزاة كهربائية مر"ت في جسمي فخطر ببالي حالاً ذلك الطبيب ، وبعد ايام قليلة زارني وقال لي باسماً انك امتُحنت فجزت الامتحان والآن قل لي هل انت مستعد ان تسير معنا لانك اذا ابتدأت لا تستطيع ان ترتد فا ما ان تسير معنا الى النهاية او تعدل عن ذلك من الآن

فر أيت حينئذ إن الام مهم جدًّا وأبي لست في سعة من الوقت لهُ فاخبرتهُ بذلك فلم يستأ بل قال أذاً تركنا هذا الموضوع ولا نعود اليهِ الأَّ اذا غيَّــرتَ فكرك

وبعد شهر او شهرين زارني هـ ذا الطبيب ومعهُ طبيب آخر أسمهُ معروف لديًّ وهو رحَّالة في الاقاليم الحارّة مشهور فجلسا معي حول النار في مكتبي ولحظت الارحالة كان شديد الاحترام للطبيب مع ان الطبيب اصغر منهُ سنَّا ثم قال لي الطبيب ان فلاناً أي الرحالة من تلامذي ثم التفت الى الرحالة وقال لهُ ان دويلكاد يصير من جاعتنا . وللحال جعل الرحالة يتكلم مع الطبيب عن الغرائب التي شاهدها فاصغيت الى كلامهاكاً في اسمع اثنين من المجانين. واتذكر الآن ان الرحالة قال للطبيب ما فصهُ انك كلامهاكاً في اسمع اثنين من المجانين وق المدينة التي كنت مقياً فيها في اواسط افريقية رأيت لاول مرة الجزائر فيها ولكنني لم أرها لاول مرة الجزائر فيها ولكنني لم أرها

قبلاً لبعدها عن الشاطىء . ألا يُستغرب انني رأيتها اول مرة وانا مقيم في لندن الحادثة الخامسة — ذهبتُ مرة لانام في بيت يقال ان الارواح تسكنهُ وذهب اثنان ليناما معي فيه وكنا كلنا موفدين من قبل جمية المباحث النفسية التي انا مر اعضائها الاواثل . وكان الساكنون في هذا البيت يسمعون اصواتاً مزعجة في الليل فاضطروا ان يهجروه . ولم نسمع نحن شيئاً في الليلة الاولى ومضى واحد من رفيق وبقيت انا والرفيق الآخر وهو المستر بُدمور المشهور في بحث الامورالنفسية فتحوطنا الاحتياط الكافي لمنع كل غش و بمنا ولم يكد الليل ينتصف حتى سمعنا صوتاً كأن احداً يضرب على طاولة بمطرقة كبيرة وكانت الواب الغرف مفتوحة كلها فقمنا واسرعنا الى يضرب على طاولة بمطرقة كبيرة وكانت الواب الغرف مفتوحة كلها فقمنا واسرعنا الى غرفة الجلوس وبقيت انا في الظلام لعلي اسمع الصوت ثانية ولكن الصوت انقطع ولم يعد تلك الليلة

وبعد سنوات احترق ذلك البيت ووجد في حديقته عظام فتى عمرهُ نحو عشر سنوات مدفونة في الارض. ويقال ان موت هذا الفتى وهو في عنفوان صباه جعل مالم يُستنزَف من قوته يبتى هناك وهو سبب ما يسمع من الاصوات. انتهى كلام المؤلف

من يقرأ هذه الحوادث وامثالها قلما يخطر بباله ان يرتاب في صحتها لاسيا وان راويها من كبار الكتاب المشهورين . اما نحن فنرتاب في صحتها كل الريب ودليلنا الاكبر على هذا الريب كون السركونان دويل من الذين اشتغلوا ثلاثين سنة في المباحث النفسية فعقله معرّض لتصديق الغرائب . اي انه من الذين تستهويهم الغرائب فيسهل انخداعهم بها واذ قد تمهد ذلك نفظر في ما تحتمله كل حادثة من الحوادث المذكورة آنفاً من التعليل الاولى : حادثة الرواية التي كان يفكر في تأليفها ثم اطلع على رواية مؤلفة في موضوعها عاماً . فاتنا لعللها بانه سمع خلاصة هذه الرواية ممن قرأها ثم لسي انه سمع ذلك وجعل يفتكر به كانه من بنات افكاره لاكا نه سمعه قبلاً وما من احد الا وقد وقع له شيء من ذلك ولاسيا اذا سمع كلاماً وهو منتبه الى حديث آخر فان الكلام يدخل اذنيه ويرتسم في ذاكرته في الوقت الذي يكون انتباهه موجها الى شيء آخر فلا يشعر انه سمعه ولكن اثره أيبتى في ذهنه فاذا حدث ما نبه اليه حسب انه شيء حديد في دماغه

الثانية: حادثة الرجل الذي هاجر الى اميركا فان مماثلة اسمه وصناعته لاسم رجل مقيم في كليفورنيا ليس من الامور المستغربة فان اسم هنري سمث مثلاً عند الانكليز مثل اسم محمد توفيق في مصر يتسمى به كثيرون. والظاهر ان الرجل المختل الشعور قرأ ان السركونان دويل كان يبحث عن رجل بهذا الاسم وكان يعرف ان الرجل المسمى بهذا الاسم في بلدم لا يحتمل ان تكون له علاقة بالجريمة فجعل يتهم عليه بما يكتبه من الحواشى التي يرسلها اليه

والثالثة : إخبار زوجته اياء بوجود بمثال دنتي قبل ان رأته وفي مكان لم ترء فبلاً يفسّر بانها رأت صورة ذلك المكان قبلاً وصورة ما يجاوره ورأت فيه صورة بمثال دانتي فلما دنت منه تذكر انها رأتها قبلاً وهذا كثير الوقوع

والرابعة: حادثة الطبيب والرحالة وقولها انهما طارا في مدينة لندن فرأيا بحيرة في قلب افريقية والجزائر في وسطها. وعندنا ان الطبيب والرحالة من اهل الاوهام وهؤلاء لم يخل عصر منهم .قد جاء في ترجمة ابن الفارض ان رجلاً اراه مكة والمدينة وهو في مصر في سفح جبل المقطم وانه كان ينتقل الى مكة من مكان يبعد عنها عشرة أيام في ليلة واحدة ثم يعود ثانية واشياء اخرى من هذا القبيل . أما كيف يتوهم يعض الناس انهم انتقلوا من بلاد الى اخرى في لحظة من الزمان فمثل توهم كل أحد انه يفعل ذلك في الحلم اي ان بعض الناس يحلمون وهم ايقاظ كما يحلمون وهم نيام فانهم يهجسون في الحلم اي ان بعض الناس يحلمون وهم ايقاظ كما يحلمون وهم نيام فانهم يهجسون في محلمون ما هجسون ما هدسون ما هجسون ما هجسون ما هجسون ما هجسون ما هجسون ما هدن ما هدن ما هدن ما ما هدن ما ما هدن ما

والخامسة: حادثة البيت المسكون. ذكر السركونان دويل ان رفيقة كان المستر بدمور ولا ندري هل هو المستر قرنك بدمور مؤلف كتاب مناجاة الارواح الحديثة وكتاب مناجاة الارواح الاحدث أو اخوه المستر A. Podmore فان كان الثاني فلا شأن لحكمه لانة سهل الانخداع وان كان الاول فلا ندري هل ذكر هذه الحادثة في كتابه ولا ما هو رأية فيها ولكن يظهر لنا انه كثير التساهل لا يرتاب في حادثة الا اذا كانت الادلة على نقضها قاطعة. وقد وقع لنا ان شاهدنا بيوتاً مسكونة ترشقها الارواح بالحجارة في ظلام الليل ثم ثبت ان الذين كانوا يرشقون الحجارة غلمان يختبئون في الاشجار وغرضهم الانتقام من السكان

#### حديث للسر اوليفر لدج

في مناجاة الارواح

قابل بعضهم السر اوليڤر لدج العالم الطبيعي المشهور وحادثهُ في امر السبرتزم او مناجاة ارواح الموتى ونشر الحديث في مجلة الستراند الاتكليزية فلخصناهُ عنها بما يلي

قال ألحدث للسر اوليڤر طلب مني ان اسألك عمّا وصل اليه السبرتزم الآن فاجابة أنني لا استحسن هذا الاسم الآاذا اريد به معنى فلسفي اما اصحاب السبرتزم الذين يعدُّون انفسهم طريقة دينية فلا علاقة لي بهم ولو كان بينهم كثيرون من الفضلاء

المحدث - لا شبهة أن للسبرتزم معنى علميًّا كما لهُ معنى ديني

لدج -- نعم و بمعناهُ العلمي يطلق عليه الآن اسم البحث النفسي وقد كان من نتائجه الاستدلال على ان العقل يمكن تجرده عن الجسد وانهُ يمكن ان تقام الادلة العلمية على انهُ يبقى بعد موت الجسد

الحدث - ان كان الام كذلك فهو على غاية الاهمية

لدج — نم ولا بدّ من البحث الدقيق والحذر الشديد قبلما نثبت هذا الام اثباتاً خالياً من كل شك ولكنني ارتاب في اننا نصل الى اثباته بحيث نقحم المكابرين والذين يتعذر عليهم ان يصدقوا شيئاً لم يألفوه وهؤلاء اعذرهم في وقوفهم موقف الشك لان الاعتقاد بان عقل الانسان يتى سلياً بعد ما يبلى دماغه ليس بالامر السهل ولكن اذا ثبت ان عقل الميت يبتى في حيز الوجود ويؤثر في الاحياء فذلك دليل على ان الدماغ انما هو آلة له فيستعمله كالة ويستطيع ان يستقل عنه ويستعمل غيره والمعقل شيء غير مادي ولكنه يتصل بالمادة ويتدرّب ويرتني وهو متصل بها واذا كان الامر كذلك فالدماغ عضو من اعضاء الجسد مثل سائر الاعضاء وهو آلة لاظهار افعال العقل لا العقل نفسه . واذا تمرد العقل من الدماغ احتاج الى آلة اخرى لاظهار افعاله ولكن لا يلزم ان تمون جسماً ماديًا . واذا احتاج الى جسم مادي فلا مانع يمنعه من استمال تكون جسماً ماديًا . واذا احتاج الى جسم مادي فلا مانع يمنعه من استمال

دماغ شخص آخر لاظهار فعله ِ وقتيًا . و نطلق على هذا الشخص اسم الوسيط اي انهُ واسطة يستعملها عقل الميت لاظهار ما يريد اظهارهُ

المحدث — اذاً انت ترى ان العقل مستقلُّ عن المادة وان ذلك قد ثبت بالبرهان لدج — نعم على نوع ما فان العقل ابتى من الجسد الذي هو آلة لهُ . ولا شبهة انهُ يبقى بعد موت الجسد نعم يبتى بأكمله ِ

الحدث - ا مكنك ان تخبرني كيف ثبت ذلك

لدج - ثبث للعامة باختبار كثيرين من الذين مات لهم أعزاء . وثبت للخاصة بالبحث الدقيق وشهادة الشهود وتزكيتهم

المحدث - لماذا تفرق بين ثبوته للعامة وثبوته للخاصة

لدج — لان احد الحضور قد يؤثر عقله في عقل الوسيط على غير قصد منه فلا يعلم هل يقول ما يقوله من ذلك التأثير او من تأثير عقل الميت فيه فدفعاً لذلك واثباتاً لكون الموتى يؤثرون في الاحياء كتأثير الاحياء بعضهم في بعض اخذ بعض اعضاء جمية المباحث النفسية على انفسهم ال يستمروا على عملهم بمد انتقالهم من هذه الحياة الدنيا وقد فعلوا . وعندي انهم نجحوا بما استعملوه من الوسائل العلمية والادبية والمخابرات المتبادلة فاثبتوا ان عقل الميت يؤثر في كثيرين من الوسطاء وكل منهم مستقل عن الآخر . ولكن الباحثين في موضوع قد يختلفون فيا يرتأونه فيه ولو وقفوا على كل اسانيدم ومع ذلك لا اعرف اناساً من هؤلاء الباحثين اختلفوا بعد كل الخبرة التي اختبروها . اما الذين لم يقفوا على هذه الحقائق او لم يحسبوها تستحق البحث فلا قيمة لا رائهم

المحدث - حــذه امور يعسر فهمها فما هي الادلة التي يفهمها العامة على بقاء العقل بعد الموت

لدج — ان كثيرين من الذين مات لهم اعزاة يذهبون الى بعض الوسطاء المشهود لهم بالاستقامة ويسألونهم عن الذين فقدوهم وهؤلاء الوسطاء لا يطلبون ان بعرفوا شيئاً عنه ولا عن الذي ان بعرفوا شيئاً عنه ولا عن الذي يقصدهم ليسأل عنه . وقد يأتيهم القاصد ومعه شخص ماهر في الكتابة فيكتب كل ما يسمع . فاذا كان الوسيط قويناً وفي حالة صالحة فاكثر الذين يقصدونه كل ما يسمع . فاذا كان الوسيط قويناً وفي حالة صالحة فاكثر الذين يقصدونه

يسمعون منهُ ما يثبت لهم ان الاشخاص الذين يتكلم بلسانهم هم نفس الذين توفوا وانهم كانوا مهتمين بارسال رسائل المحبة اليهم

المحدث -- هل ثبت ذلك ثبوتاً ينفي ان الوسيط يعتمد على قراءة افكار من يقصدهُ

لدج — هذه مسألة لا تحل بمثَـل واحد أو بامثلة قليلة والبحث فيها يقتضى خبرةً واسعة . وقد صار لدينا الآن ادلة كثيرة جدًّا لا يمكن تعليلها الاَّ بتأثير عقل الميت في عقل الوسيط مهما توسعنا في فعل قراءة الافكار

المحدث - ا عكن ان تذكر بعض هذه الامثلة

لدج — انني اتذكر حوادث كثيرة من هذا القبيل ولكن لا بدَّ من النظر في اسانيدكل حادثة منها على حدتها حتى يصح الاعتماد عليها

المحدث -- اصبت ولكنني اود ان تذكر لقراء مجلتنا بعض الامور التي كان الحزانى يسمعونها فيتعزون . بعض ما تظهر فيه الادلة التي كانت تقنعهم بصحة ما يسمعون ولو بنوع عام

لدج — لا اظن ان الكلام الاجمالي يفيد لاسيا وان كثيرين من قراء مجلتكم عرفوا من هذه الحوادث ما يصح ان يبنى عليه حكم . ولكن لا يخنى ان كثيرين من رجالنا يقابلون الموت الآن في ميدان القتال فارى انه يحسن بنا ان نقنعهم بان الموت مرحلة من مراحل الحياة والن الحياة بعد الموت متصلة بالحياة قبله ومسراتها بعد الموت اكثر من مسراتها قبله . ولذلك الحص لك بعض الادلة التي يفهمها العامة

المحدث - حبذا ذلك

لدج — لنفرض ان شاباً قتل في الحرب وان والديه تمكنا من محادثته فتراهُ يحييها كما جرت عادته ويسميها كما كان يسميها وهو في هذه الحياة مثل يا ابي ويا امي اويا بابا ويا ماما ويسألها عن اخوته واخواته ويسميهم باسمائهم او يشير اليهم بالحروف الاولى من اسمائهم ويذكر عن كل واحد اموراً خاصة به وقد يشير الى ماهم صانمون الآن. ويصفه الوسيط وصفاً ينطبق عليه كما يعرفه والداه وقد يذكر اموراً طفيفة خاصة به مثل شامة في وجهه او آثار جرح في يده

واني اتذكر ان روح شاب من المتوفين قال لوالديه انهُ عيَّس ميعاداً لمقابلة اخية في فرنسا على جسر (كوبري) معلوم فلما التقى به كان الجسر قد نُسف من هناك. ثم جاء كتاب من اخيه الحي يذكر فيه نسف الجسر المشار اليه ولم يكن الوالدان يعلمان شيئاً عنهُ حينها سمعا من روح انهما

وهاك حادثة اخرى من هذا القبيل وهي ان ثلاثة اخوة قتلوا في الحرب فذكر الوسيط اسماءهم لامهم واختهم وان اصغرهم كان يتكلم بالنيابة عنهم ثم قال هذا الاصغر قولوا لابي انني لا اتكلم دائمًا . وكان ابوهُ يلومهُ في حياتهِ لكثرة كلامهِ

ومن هذا القبيل أن واحداً من المتوفين قال ان في جيب صدرتهِ شيئاً وضعةً ليعطيهِ لاخيهِ ففتشوا ثيابةُ فوجدوا في جيب صدرتهِ قطعة من النقود

المحدث -- اني استغرب اهتمام الارواح بذكر هذه الطفائف فهل تجيب اذا سئلت مسائل مهمة محدودة

لدج — يظهر أنها لاتتذكر دائماً كل ما يظن السائل إنها تتذكرهُ واذا تذكرت فقد يقال أن الوسيط علمةُ بقراءة الافكار . ثم أن تذكر الروح أمراً سئلت عنهُ فجأة بعد أن نسيتهُ ليس بالامر السهل

المحدث — ألا يمكنك ان تذكر لي حوادث اخرى تؤيد بقاء الارواح ومناجاتها للاحياء

لدج — بلى من ذلك الحادثة التي ذكرها السروليم برت في كتابه « على عتبة غير المنظور » . ذلك ان ضابطاً شابًا من الذين قُتلوا قال انهُ وضع في ثيابه دبوساً مرصعاً باللؤلؤ وهو يريد ان يرسل الى سيدة سمَّى اسمها وذكر عنوانها وقال انهُ خطبها سرًّا . ولم يكن من اهله من يعلم ذلك . وكُتب الى السيدة بالعنوان الذي ذكرهُ فلم توجد به . ثم لما أرسلت امتعتهُ الى اهله و ُجد فيها دبوس مرصَّع باللؤلوء ووجدت وصينهُ ايضاً وفيها اسم السيدة التي خطبها كما ذكرت روحهُ وانها هي الوارثة لهُ فاذا كل شيء كما قالت الروح الاً العنوان . ولا اعلم سبب الخطا في العنوان ولكن هذا الخطأ دعا الى زيادة التدقيق في تحقيق بقية الامور

المحدث - ان خطأ مثل هذا بزيد الصعوبة في ايراد الادلة المقنعة

لدج - لاشبهة في ذلك والانسان عرضة للنسيان والباحث المجرَّب يتجاوز عن

هذه الهفوات الطفيفة لانهُ لا ينتظر الكمال في شيء ولكنهُ يذكرها كما يذكر الصواب ويلفت النظر اليها وهي كثيرة اذاكان الوسيط في حالة غير صالحة

المحدث - ألا يقع احياناً ان يحسب شيء خطأ ثم يثبت انهُ صواب

لدج - بلى ومن هذا القبيل ما ذكرهُ المستر ارثر هل في كتابيهِ « المباحث النفسية» و « الانسان روح » وقد وقع لي انا حادثة من هذا القبيل

المحدث - اذاً انت مقتنع ان حياة الانسان لا تنتهي عند الموت بل هي متصلة بحياته الاخرى

لدج – نعم أنا مقتنع تمام الاقتناع وعندي أن الموت أمر يرجى بشوق لا أمر يخشى بقلق. وقلما يكون مؤلماً

المحدث – ألا يجب ان يذاع هذا الامرحتي يعلم به كل احد

لدج - بلى واذا عرف المرء ما ينتظرهُ بعد الموت قابل الموت بوجه طلق . ويحسن بكل الذين يتعرضون للمخاطر ال يكونوا على استعداد لمفادرة هذه الحياة الدنيا وثقة ان الاخرى افضل منها . نعم لا يجوز للانسان ان ينتحر لكي يفادر هذه الحياة لان الاجل المحتوم آت عاجلاً او آجلاً والسعيد من يوافيه اجلهُ وهو قائم بما يطلب منهُ



## الحياة بعدالموت

## ومناجاة الارواح

السر اوليڤر لُدنج من اشهر علماء الطبيعة في هذا العصر . وهو من المعتقدين ان ارواح الناس تخرج من اجسادهم وقتها يموتون وتلبس اجساداً روحية وتبقى في الفضاء بوجدانها ومشاعرها وقواها العقلية وتتصل بيعض الاحياء فيرونها بهذه الاجساد ويخاطبونها وتخاطبهم كأنها لم تزل باجسادها الارضية .وعندهُ ان هذا الاعتقاد سيشيع قريباً اذ تكثر الادلة على صحته ويزيد عدد الذين يخاطبون ارواح الموتى فيتم الاتصال بين العالم الفاني والعالم الباقي او بين الحياة الدنيا والحياة الاخرى

كان له ولد اسمة رغمند Raymond تطوع في بداءة هذه الحرب وقتل وهو يحارب في فونسا . ثم تمكن من محادثته مراراً بواسطة يمض الوسطاء الذين يناجون الارواح اي الذين يقولون ان الارواح تتجلّى لهم وتخاطبهم بوسائل مختلفة . فجمع هذه المحادثات في كتاب كبير والحقة بفصول علمية وفلسفية في الحياة والحلود وتفاعل المقل والمادة والبعث والوجدان ومناجاة الارواح واساليها وموقف العلماء والفلاسفة تجاه ذلك كله . فراج هذا الكتاب رواجاً منقطع النظير طبع اولاً وعرض للبيع في ٢ نوفم سنة ١٩٨٦ فنفدت نسخة حلاً ثم طبع ثانية وثالثة ورابعة قبلما انتهى شهر نوفمبر واعيد طبعة مرتين في ديسمبر . وامامنا الآن الطبعة السادسة منة الصادرة في ديسمبر ولعله طبع مراراً اخرى بعد ذلك لشدة الرغبة في مطالعته ولان الموضوع مهم جداً ولعله طبع مراراً اخرى بعد ذلك لشدة الرغبة في مطالعته ولان الموضوع مهم جداً الأبعد الوقوف على ادلة كافية لتقريره . ومرادنا ان نلخص ما جاء في هذا الكتاب عن أداه أدل من غيره على اعتقاد المؤلف واشد انصالاً به تأييداً كان او نفياً ثم ندى رأينا في ذلك كله

## ملخص ترجمة ريمند لدج

ريمند لدج هو الابن الاصغر للسر اوليڤر لدج ولد في لڤر بول في ٢٥ يناير سنة الممالية والكهرباثية والكهرباثية والكهرباثية واشتغل بهما في معمل لاخوته ، ولما نشبت الحرب تطوّع في الحيش البريطاني كملازم

ثان في سبتمبر سنة ١٩١٤ وتمرَّن على الاعمال الحربية وأُرسل الى فرنسا في ربيع سنة م ١٩١٤ ضابطاً للذين ينشئون الخنادق ثم للذين يطلقون البنادق الآلية. وكان عنوان الحمة والبسالة مع الادب والظرف. واصابتهُ شظية من قنبلة من قنابل الالمان في ١٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ فمات منها بعد بضع ساعات ووصل نعيةُ الى والديه في ١٧ سبتمبر وقد كتب ابوءُ في وصفه في وصفه في ٣٠ سبتمبر ما ملخصةُ

كان ابني الاصغر في صباء اشبه كل اولادي بي في صباي فكان يذكّر في بما كنت عليه لما كنت عليه المنت في سنه . وآه مرة رجل كان من رفاقي في المدرسة لما كان عمري بين الثامنة والحادية عشرة فقال انه يشبهني عاماً . ولم يقتصر الشبه بيننا على الشكل المظاهر بل كان يشبهني ايضاً في الاخلاق وفي لفظ بعض الحروف. وقوي الشبه العقلي يتيسَّمر في العمل بهذا الميل فتحوَّل الى العلوم الطبيعية واما هو فميله الى العلوم الهندسية كان اقوى من ميلي اليها فانقطع لها . وكان اقوى مني عزيمة ولو فُسح له في الاجل لصار من مشاهير المهندسين . ولم يكن شيء ابعد عن ذوقه من الانتظام في سلك رجال الحرب ولمكن شعوره عما يجب عليه لوطنه دفعه الى هذه الخطة . وكان يفوقني في الحرب ولمكن شعوره عما يجب عليه لوطنه دفعه الى هذه الخطة . وكان يفوقني في الحرب ولمكن شعوره عما أخديث فكان عنوان الكياسة والظرف في اجتماعاتنا البيتية . ولمكثرة اشغالي لم ار منه ومن سائر اخوته الأ القليل ولمكن ربط المحبة كانت وثيقة بيني وبينهم . ولا انذكر انه فعل شيئاً طول عمره بينيظني . ولقد كان في كل الاعمال التي تقتضي جدًا وهمّة من افضل الشبان الذين عرفتهم . وكناكانا نتوقع له عمراً طويلاً مقروناً بالنجاح والهناء . ولم أكن ايمي ان بغير شيئاً من اخلاقه واطوادم ولمكني كنت اود ان يكون شديد الميل الى العلوم الطبيعية مثلي

لما نشبت الحرب كنت إنا وامةً في استرائيا فلم نسمع بتطوعه إلا بعد ما تطوع . ولما أرسل إلى ميدان الفتال في ١٥ مارس سنة ١٩١٥ استخدم معارفة الهندسية في حفر الخنادق واقامة السُّتر التي تتي الجنود ثم صار ضابطاً لمطلقي البنادق الآلية .ولقد كنا نتوقع رجوعة الينا سالماً فنبذل جهدنا في مسرته لسكي ننسية ما لتي من المشاق وشخف العيش وهو في ميدان الفتال . فلما وصل نعية الينا اسود ت الدنيا في عيوننا ولكننا تعزينا بان همتة وعزيمتة ومقدرته المقلية لا بد من ان تبقى معه وتفيد نوع الانسان اكثر عاكنا نقد لله في هذه الدنيا , ونحن نتوقع ذلك الآن

ولم نكن نعرفكثيراً عن امياله الدينية ولكن وُجد بين امتعته لما قتل توراة صغيرة ممثل نعوضع في الحبيب وقدكتب على الورقة البيضاء التي في اولها بقلم الرصلص اشارات الى كثير من الآيات والفصول التي تشير الى ان الله يكون مع شعبه دامًا ولا يتركهم وكتبت امهُ في ٢٦ ستمرسنة ١٩١٥ تقول:

« أُعزي النفس عنهُ بالتأسي

« ريمند حبيبي لقد فارقتنا وانا اكتب لاخفف بمض لوعتي ولاقنع نفسي انك الآن في غبطة وان ما اسمعهُ منك حقيقة لا وهم . انقطعت مكاتيبك عني يا اعز الابناء علي وقد كانت احب الاشياء الي ولم ازل محتفظة بما جاءني منها وسأطبعها في كتاب

«سيدوم هذا الفراق الى ان الحق بك . لم ارك في هذه الدار الفانية قدر ماكنت اود فاحبُّ ذكرى الاويقات التي قضيتها معك ولا سيا في سفرنا الى ايطاليا حينا اختصصتُ بك يا حبيبي . لقد علمنا انك قمت بما يُطلَب منك لبلادك قياماً مجيداً واقدمت اقدام الشجاع ولم يبدُ منك شيء من الوهن او ضعف العزيمة . وانك كنت دائما خفيف الروح تبش في وجوه رفاقك وتمد اليهم يد المساعدة . ولا بد من انك تدري الآن لوعة اخوتك واخواتك وابيك الحزين »

ويلي ذلك ٥٧ صفحة بحرف دقيق فيها المكاتيب التي بعث بها الى اهله من ١٦ مارس حيّا ذهب الى فرنسا الى ١٢ سبتمبر ويظهر منها أنه كان اديباً شجاعاً خفيف الروح شديد الحماسة محبَّا لرفاقه ومحبوباً منهم. وبعدها تلفراف من وزارة الحربية الى ابيه تنعيه اليه. وتلفراف من الملك والملكة يعزيان والديه عن فقدم ومكاتيب عديدة من الضباط والرفاق وكلها شاهدة بادبه وظرفه وشجاعته ومهارته

ثم اورد السر او ليفر للج الادلة الكثيرة على اتصال الاموات بالاحياء وهي الغرض المقصود بالذات من الكتاب

قال أن أول خبر جاءني مما يدلُّ على ما سيصيب أبني أنذار من روح الاستاذ ميرس بواسطة مسز بيبر باميركا أبلغها أياهُ رتشرد هدجصن على ما يظهر حينها كانت سيدة أسمها مس روبنس في بيتها في ٨ أغسطس سنة ١٩١٥ في جلسة تستنبها بها عن أمور خاصَّة . وقد بعث أليَّ أبنتها مس التابيبر بالكتابة الاصلية التي كتبتها مسز بيبر أذكانت في الغيبوبة وهي مبدوأة بامور تختص بمس روبنس ولا علاقة لها بي ثم أنتقل

الحديث فجأة الي فقد قال فها هدجص

الآن يا لدَّج لم نبقَ هناكاكنا من قبلُ عاماً ولكننا لم نزل قريبين قر بأكافياً حتى نتراسل . يقول ميرس لك ان تأخذ جانب الشاعر وهو يفعل كفونس فونس

فقالت مس روبنس اتقول فونس؟

فقال نعم وميرس يحمي . وهو يفهم المراد

ما قولك يا لدّج. نعمًا . اسأل مسز ڤرول وهي تفهم المراد ايضاً .هكذا يقول ارثر فقالت ميس روبنس اتعني ارثر تنصن

فقالكلاً . ميرس بعلم . انت ِ خلطت بين الواحد والآخر ولكن ميرس اشار الى الشاعر وفونس

[ ومسر بيبر وسيطة اميركية مشهورة وميرس من مؤسسي جمعية المباحث النفسية وهدجَّصن من اعضامًا وقد مانا وتحيد كلاماً وافياً عن الثلاثة في المجلد ٣٧ من المقتطف] وَالدِّينَ لاَّ يَعْلَمُونَ الاَّ دَابِ اللاتينية لا يَفْهَمُونَ شَيْئًا مِنَ الكلام المتقدم وأنا نفسي لم افهم منهُ سوى ان ميرس اشار إلى شيء حقيقي تمكن معرفتهُ أو إلى اقتباس منكتب القدماء يعلمهُ من كان عارفاً بها مثل مسرّ قرولٌ .فكتبت اليها اسألها ما هو معنى الشاعر وفونُس وهل احدها حمى الآخر . فأجابتني حالاً في ٨ سبتمبر تقول « ان هــذا الكلام يشير الى ما ذكرهُ هوراشيوس الشاعر الروماني عن تجاته من الموت اذ وقعت عليه شجرة وقد نسب نجاتة حينئذ إلى المعبود فونس حامي الشعراء » وذكرت لي الابيات التي ورد فها هذا الكلام ثم قالت « انها مألوفة لدى كل الذين قرأ وا اشعار ـ هوراشيوس لنكتة في تركيها النحوي ولها شأن عندي بنوع خاص لعلاقة تاريخية بينها وبين سائر قصائده اقول بها انا وقلما يقول بها شارحو هذه القصائد ولعلَّ ذلك هو سبب الاشارة اليُّ عند ذكرها ». [ وكان زوجها من اعضاء جمية المباحث النفسية ] فاستنتجتُ من ذلك أن نَكبةً ما ستقع بي ولكن تعذُّر عليٌّ أن أفهم كيف مجميني ميرس منها وخطر لي ان النكبة ستكون ما ليَّة لا شخصية .ووصلتُ اليُّ رسالة مسز بيبر في اواثل سبتمبر وكنت في اسكتلندا وقُـتل ابني في ١٤سبتمبر وجاءني نبيةُ منوزارة الحربية في ١٧ سبتمر . وكثيراً ما يُسرمَز بوقوع الشجرة الى الموت . ثم اني سألت كشيرين من علماء الآداب اللاتينية كما سألت مسز ڤرول فاجابونيكما اجابتني هي مشيرين الى قول هوراشيوس. وقال القس بيفيلد أن هوراشيوس لم يقل أن فونس حمى الشاعر من وقوع الشجرة عليه بل قال انهُ خفَّف الضرر من وقوعها علمهِ فلم تقتلهُ . ومفاد ذلك ان الضربة تقع عليك ولكنها لا تؤذيك كثير أومراد ميرس ان ابنك لم يزل حيَّا ولوكان قد مات

وجاءني من مسز بيبركتاب آخر تاريخهُ ه اغسطس وصل اليَّ مع الكتاب الاول في اوائل سبتمبر ويقال فيه

« نم تمسَّك يالدج بالآيمان والحكمة الآن وثق بكل ما هو سام وصالح الم تُسرشدواكلكم ويعتن بكم .اتستطيع ان تقولكلاً فبايمانك جرىكل شيءً على مايرام ولا يزال جارياً »

ففهمت من قولها كلكم انا واهل بيتي وانها تشير بما جاء من كلامها بمد ذلك الى مصيبة تقع بنا ولكن لولا الاشارة الى « فونس » لزال هذا الامر من بالي فاستنتجت حينتنز ان في القولين تحذيراً من امر سيقع . وكتبت الى ابنة مسز بيبر اقول لها ان الاشارة الى الشاعر وفونس وانححة عند عارفي الآداب اللاتينية وانا واثنقان لاعلاقة لها بكر ولا باهلك . ثم ثبت لي ان مسز بيبر لم تكن تعلم شيئاً من معنى الشاعر وفونس ولما كنت في استراليا في صيف سنة ١٩١٤ ( لحضور جمع ترقية العلوم البريطاني ) كتبت الى سيدة اسمها مسز كندى كتاباً تاريخة ٢٦ اغسطس تقول فيه

«سيدي العزيز اتجاسر واطلب مساعدتك لانك من الباحثين في مناجاة الارواح. كان لي ابن وحيد ( اسمة بولس ) توفي في ٢٣ يونيو الماضي وفي ٢٥ منة شعرت اني مضطرة أن امسك قلم الرصاص واكتب فكتبت على غير قصد مني اسمة واجوبة لمسائل سألته اياها والاجوبة كانت مقصورة على كلة نعم اولا. وبعد ذلك صرت اكتب كل يوم صفحات كثيرة كان هو يحرك قلمي لكتابتها .واحيا نا كنت اكتب مرتين في اليوم الواحد ، ويهمني جدًا أن اعرف هل هو الذي يحرك يدي للكتابة أو أنا اكتب بقلمي على غير انتباء من

« فالى علمكُ التجيءُ والى ما في نفسي لك ولمباحثك من الاحترام. توفي ابني وعمرهُ سبع عشرة سنة وارى من العبارات التي يحرك يدي لكتابتها انهُ في حزن شديد لانني غير واثقة انهُ هو الذي يحرك يدي ولذلك أتجاسر واطلب مساعدتك في امراعدهُ من اقدس الامور لديَّ ولوكنتُ غريبةً عنك

« اذا اتيت لندن وقتاً ما افلا تسمح لي ان اراك ولو نصف ساعة فترى هذه

الامورالغربية التي يوحى بها اليَّ وتحكم هل هي حقيقية او هي من مخترعات عقليالباطن. هذا واني اعتذر اليك عن اطالة الكلام »

فلقيتها بعد ذلك وذهبت معها الى وسيطة اميركية اسمها مسز ريت فرأت منها ما اقنعها ان المتكلم معها هو روح ابنها . ثم تعر قت بوسطاء آخرين مثل مسز قوت بيترس ومسز أسبرن ليونارد . ولما قرأت عن مقتل ابني في الجرائد تكلمت مع روح ابنها وطلبت منه أن يساعد ابني واستنبأت مسز ليونارد اي طلبت منها ان تنام النوم المنطيسي وتنبي بما ترى وتسمع من غير ان تخبرها بمقصدها . ففعلت فاعلمها مرشدها باسم ريمند وقال انه أنام . وكان ذلك في الثامن عشر من سبتمبر . وفي الحادي والعشرين منه كانت مسز كندي جالسة تكتب في حديقة دارها فتحرك قامها في يدها على غير قصد منها كأن روح ابنها حركته وكتبت ما يأتي

« أَنَا هِنَا رَأَيْتِ ابْنِ السر اوليڤر للهِ حالهُ اصلح الآن وقد استراح راحةُ تاسَّةً فاخرى اهلهُ »

وأخبرت زوجتي لادي لدج بام مسز ليونارد وكانت مهتمة بمساعدة سيدة فرنسوية ارملة اسمها مدام لابريتون كانت قد فقدت ولديها فذهبت الى لندن لهذه الغاية وطلبت من مسزكندي ان تدبر هي الام مع مسز ليونارد حتى تجلس لها من غير ان تعرف من ها فقر القرار على جلسة في الرابع والعشرين من سبتمبر

وفي ٢٧ سبتمبر كانت مسز كندي جالسة تتكلم مع روح أبها فكتب قامها فجأة ما يأتي المساحضر ريمند الى ابيه حيما يأتي ليراك وهو على غاية الظُرْف وكل احد يحبه ولقد وجد كثيرين من رفاقه هنا . واستقر به المقام فاخبري اباه وامه أنه تكلّم اليوم بصراحة ولم يقلق كالبافين بل استراح واطأن ما أبهج منظره . نام وقتا طويلا لكنه استيقظ وتكلم اليوم الو علم مقدار شوقنا للتحدث معكم الاستدعيتمونا دواما » ولما زارتها الادي لاج في ٢٣ سبتمبر كتبت يدها (يدي مسز كندي) رسالة من ويمند يقول فيها « انا هنا يااي لقد كلت اسكندر (اخاه ) ولكنه لم يسمعني . حبذا لو صدق اننا نحن هنا في امن وما المكان عارق ضيق كما يظن البعض بل هو رحب يحيا فيه الانسان . انتظروا حتى ازيد مقدرة على مخاطبتكم ويسهل علينا التعبير عن كل افكار نا ولكن ذلك يأتي مع الزمن »

وفي اليوم التالي ذهب السيدات الثلاث الى مسز ليونارد وهي لا تعلم سوى ان

اثنتين من صديقات مسر كندي اتنا معها . وهاك ما قالته لادي لدج عن هذه الجلسة اصيبت مسر ليو نارد بشيء من الغيبوبة على ما اظن ثم افاقت كأنها ابنة هندية اسمها فيدكى وجعلت تفرك يديها وتتكلم كلاماً سخيفاً ثم قالت اني ارى شيخاً وشابًا ووصفتها (واخبرتني مسر كندي بعد ثذر انهما ابوها وابنها ) وارى معها كثيرين غيرها ثم وصفت واحد أني به مستلقياً عمره بين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين غير قادر على الجلوس . وينطبق وصفها له على ريمند وقالت انها رأت حرف الراء ظاهراً كبيراً الى جانبة . ثم رأت بقية حروف اسمه حرفاً حرفاً . وقالت انه فتح عينيه الآن وتبسم ثم بانت عليه علامات الالم فتألمت لالمه لكنه قال انه لم يتألم كثيراً ولا تألم قدر ما ظفنت انه أنه تألم كثيراً ولا تألم قدر انه لم يكن معه لانه يعتقد انه كان مسركندي ) طلب مني ان لا اخبره في ليلة الغد انه لم يكن معه لانه يعتقد انه كان معه كمات فلا بريد ان ينزع ذلك من ذهنه

فطلبت من مسر ليو نارد ان يأتي احد من عالم الارواح ويقبّله عني فجاءت امرأة يشبه وصفها وصف اي وقبلته وقالت انها تعني به وان هناك شيخا كبيراً لحيته بيضاء والى جانبه حرف الواو وهو ايضاً يعني به . وقال هذا الشيخ انه لتي ريمند وهو مهم بامره وامر كثيرين غيره . وانه نسيب لي ولزوجي . فقلت لها ماذا عمل لي هذا الشيخ فركت اصابع يدها كمن يسرّح شيئاً مشتبكاً ثم يبسطه وقالت انه سهّل علي الامر، فشكرته وقلت له ان كان ويمند مشمولاً بعنايته وعناية اي فذلك حسي

وفي اليوم التالي وهو الخامس والعشرون من سبتمبر ذهب السيدات الثلاث الى بيت مسز ليونارد ايضاً لكي يستخبرن المائدة ورافقهن الدكتور كَنَدي لكي يكتب ما يقال . فجلس السيدات الثلاث ومسز ليونارد حول مائدة صغيرة ووضعن ايدهن عليها واتفقن على ان تتحرك المائدة عندكل حرف من حروف الهجاء التي تتلى عليها وتقف عند الحرف المراد وتكون الوسيطة هنا مستيقظة غير غائبة . وهذه طائفة من المسائل التي القيت على روح ريمند واجوبتة عليها

المسائل الاحوبة الاحوبة التن وحدك كلا من معك جدي و التي مستوحش لكني اسلي نفسي وارى حولى كثيرين من الاصدقاء حولى كثيرين من الاصدقاء

قولي لابي انني لفيت بعض اصدقائه مبرس

نعم غاي (وهم احد ابناء مدام لارتون ومن ثم صار الـكلام بالفرنسوية )

اتقدر ان تذكر لي اسم واحد منهم أنر ( اسم احدى اخواتهِ ) اتريد ان تقول لي شيئاً آخر احناك غير.

وفي السابع والعشرين من سبتمبر اخذت مسر كندي تكتب وكأن روح ابنها بولس كانت تحرَّكها للكتابة فكتبت اولاً عن لسان ابنها « يا اي سُمح لي أن آتي ريمند » . ثم جعلت يدها تكتب عن لسان ريمند فكتبت ما يأتي

« الكلام هنا اسهل علي من الكلام بواسطة المائدة لا نك تساعدينني على الكلام دائمًا وهو اسهل ايضاً وانا مُعْكِ وحدنا منهُ لوكنا مع جماعة . قولي لهم ان ريمند زارك وان بولس قال لي ان آئي اليك وُقتما اريد.انك تُـفضلين علينا بسماحك ٍلنا بالجيءِ اليك ِ

« لقد اخبرني بولس انهُ جاء الى هنا حين كان عمرهُ سبع عشرة سنة وهو شاب ظريف وكل احد يحبةُ ولا عجب في ذلك لانهُ يساعد الجميع . وكل مَن وقع في مشكل ستعين به »

ثم انتقل الكلام الى بولس فقال عن ربند انهُ سُرَّ جدًّا اذ علم انهُ يستطيع ان يخاطب اهلهُ وقد نام منذ الليل الماضي الى أن قيل لي ان آ تي به

وسُـُثل بولس عن الشابين الفرنسويين فقال اني رأيتهما لما أتيت بهما ولكنني لا اراهما في غير ذلك وهما أكبر مني سنًّـا ولا يكادان يصدقان انهما تكلما لانهما كانا يعتقدان ان التكلم مع الناس ضرب من المحال . لكنني لم انفك عن حمهما على التكلم مع أمها وإخبارها لنهما لا يزالان حيين وعسى ان تكون قد تحققت ذلك

ثم ذهب بولس وأتى بغاي وطلب من امه إن تكلمهُ فكلمتهُ وطلبت منهُ إن يهتم بالتكلم فاجابها بما يأتي « اظن انك ِ تسمعينني لانني اشعر كذلك و لكن كيف اثق انناً نستطيع ان نخاطبكم وانتم لا تزالون عائشين حيث كنا ولم نكن قادرين ان نخاطب الاموات فكيف يستطيع الاموات ان يخاطبوا الاحياء.عسى ان لا تنفكي عن مساعدتي لانني محتاج اليها » . ثم قالت لهُ ان يكلم بولس اذا صب عليه الكلام معها فقال « ابي احب بولس وهو يساعِدني ويسرني ان ٰ انكلم معهُ دائماً اذا سمح لهُ وقتهُ بذلك لانهُ مقصود من الجميع وكاً نهُ رسول بيننا وبينكم »

۲

لم يكتف السر اوليڤر لدج بتناول اخبار ابنه من الوسطاء الذين كانت زوجته تستخبرهم بل استعان هو بهم على التكلم مع ابنه لشدَّة اقتناعه بصدقهم. ففي ٢٩ اكتوبر ذهب الى بيت وسيط اسمة بيترس ولم يكن بيترس يعرف من هو على قوله بل اخذه اليه صديق له اسمة هل لكي يوسطة في الكلام مع رجل ميت . فوقعت الغيبوبة على بيترس حسب العادة واذا بشاب تجلَّى له وجعل يكلمه ولبيترس هذا مرشد اسمة مونستون فقال ان الذي تجلَّى له هو ابن السر اوليڤر لدج . وهاك ما دار من الكلام بين بيترس الذي كان يتكلَّم بلسان مرشده و بين السر اوليڤر لدج على ماكتبه لدج بين بيترس الذي كان يتكلَّم بلسان مرشده و بين السر اوليڤر لدج على ماكتبه لدج بين بيترس الذي كان يتكلَّم بلسان مرشده و بين السر اوليڤر لدج على ماكتبه لدج

بيترس للدج — ان الاسلوب المعقول الذي تناولتَ بهِ هذا الموضوع قد شجعةً لكي يعود اليك كما فعل ولو لم يعلم ما اخبرتهُ بهِ لتعذّر عليهِ ان يأتي اليك . وهوكثير التروي فيما يقول ويعلم ما يقول العرف F.W.M. (وهي الحروف الاولى من اسم الاستاذ ميرس)

لدج — نعم اعرفه أ

بيترس – آني ارى هذه الاحرف الثلاثة وهل تغرف S. T. المرسومة بعدها نعم S. T. ثم نقطة ارانيها ابنك

لدج - نعم فهمت ( اردت أي فهمت اشارته الى قصيدة ميرس عن سنت بول ) ( مار بولس )

بيترس - يقول لي انهُ ساعدهُ كثيراً اكثر عمَّا تظن اي F.W.M.

لدج - بارك الله فيه

بيترس -- فحك ابنك وهو يقول ان له عرصاً آخر ابعد من ذلك . لا تظن ان الامر مقصور على ذكر مساعدته له كلاً بل هو يريد انك تتمكن بسالتك الادبية من التغلب على هزء الجهلاء وتجعل الجمية مفيدة للناس . افهمت (يريد جمعية المباحث النفسية)

لدج — نعم

بيترس - ويقول الآن هكذا « لقد ساعدني لانه يستطيع بواسطتك ان يهدم السد الذي اقامة الناس و بعد ذلك ستكلمهم انت. وهذا اس مقرار وستزيل انت الحاجز

بسببي » . ثم قال « بالله عليك يا ابي افعل ذلك لانك لو عرفت ورأيت ما ارى . فان مئات من الرجال والنساء شُقَّت مرائرهم ولو نظرت الجنود عندنا وقد بعدوا عرف ذويهم لتناولت هذا العمل بكل جهدك وانت قادر عليه » اراه يتكلم بحدة . وهو يرغب - كلاً لا بد من منعه لا اريد ان يتحكم في وسيطه لا يقدر ان يقوم بالعمل الذي يريد عمله لثلاً يمرض الوسيط ولا بدً لي ان اقيه لان الهيج يزيد على احتماله وعلى احتمالك ولذلك لا بدً لي من ان امنعه من التحكم فيه . هو يفهم ولكنه يطلب مني ان اخبرك بذلك لقد شعر بالفشل التام لما ذهب ولم يكن الموت ليخطر له ببال وهذا الفشل احزنه حزناً شديداً . قال ذلك وصمت هنيهة ثم قال هذا زمن شُقّت وصاركل فيه القشور عن الرجال والنساء . قشور العُرث ف وقلة الاكتراث شُقَّت وصاركل احد يفكر ولوكان البعض مغترّين بانفسهم

ولنعُدْ اليهِ ما أصبرهُ . لم يكن قبلاً صبوراً كما هو الآن . بعد اليأس بارقة الامل لانهُ رأى انهُ يستطيع العودة اليك لان جدَّ نهُ جاءت اليه ثم أني باخيه وعُرّف به ثم جاء غيرهُ . ميرس و قال ميرس اتفهم معنى ذلك . ميرس جاء مُ فعلم انهُ يستطيع الرجوع . نم علم ذلك والآن طلب مني ان اقول لك انهُ منذ موته الذي هو واحد من الوف العمل الذي سع عليّ ان اعبّر عن افكاره بالكلام لانني لا اسمع منه كلاماً ملفوظاً العمل الذي تطوّع له . كلا ليس هذا المراد . العمل الذي انتظم في الجيش لاجله هذا ما يقولهُ انه كان واحداً فقط وظهر كانهُ فُقِد لكن موتهُ سيكون وسيلة للسير في عمله . هذا هو المراد اي ان مئات كثيرين سينتفعون بموته . انتهى باختصار

وقد فهم السر اوليقر لدج من ذلك أن الاستاذ ميرس بر بوعده له وساعد ابنه وخفف المصاب به حسب اشارته الى قصة فونس والشاعر . ثم انتقل الى حادثة قال ان فيها دليلا قاطعاً على إنباء الوسيط بما لم يكن يعلمه هو ولا احد من الحضور معه وذلك دليل قاطع على ان روح ريمند اخبرته به . والحادثة هي ان ريمند تصور مع جماعة من الجنود رفافه صورة فوتوغرافية قُبيت ل وفاته ولم يرسل منها شيئاً الى اهله ثم اشار اليها احد الوسطاء ووصفها وصفاً بيناً من غير ان يكون قد رآها او رآها احد من الذين معه . قال السر اوليقر واول من اشار الى هذه الصورة الوسيط بيترس في بيت مسر كندي في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١٥ فانه قال للادي لدج عن لسان مرشده مو نستون « عندكم صور كثيرة لهذا الفتي عندكم صورة حسنة منه قباما ذهب صورتان

كلاً ثلاث صور . صورتان تصوَّر فيهما وحدهُ وواحدة مع جماعة غيره وقد طلب مني ان انبهكم الى ذلك بنوع خاص . ترون عصاءُ في واحدة منها » قال ذلك واشاركان عصاً تحت ابطه

ثم قال السر اوليقر لدج انعندنا صورة فوتوغرافية له وحده بيابه العسكرية ولم نكن لعلم انه تصورصورة اخرى فوتوغرافية مع جماعة فارتابت لادي لدج في صحة هذا الكلام حاسبة ان بيترس ذكره على سبيل الحزر . اما انا فاستوقف نظري قول بيترس ان ريمند طلب منه أن ينبهنا الى ذلك بنوع خاص فبحثت عن هذه الصورة فلم اسمع شيئاً عنها الا بعد شهرين فانه جاءنا كتاب في التاسع والعشرين من نوفهر من مسز تشيقس ام الكبتن تشيقس الذي كان يعرف ريمند وقد اخبرنا عن الجرح الذي اصابه وقضى عليه وهذا نص كتابها

عزيزتي لادي لدج — ارسل الينا ابني صورة جماعة من الضباط صُورت في اغسطس ولا اعلم هل عرفت بهذه الصورة وهل عندك نسخة منها فان لم يكن عندك منها فهل تسمحين لي ان ارسل اليك نسخة لان عندنا ست صور مع اسماء الضباط الذين فيها وارجو ان تعذريني على تطفلي هذا لانك كثيراً ما خطرت على بالي بعد ما اصابك ما اصابك بفقد عزيزك

فكتبت اليها لآدي لدج حالاً تشكرها وترجو منها ان ترسل اليها الصورة سريعاً ولكن الصورة تأخر وصولها وقبلما وصلت كنت عند مسز ليونارد في بيتها في ٣ دسمبر استنبئها عن ابني فسألتها عن الصورة لكي استوضح وصفها قبلما اراها . وهاك مسائلي واجوبتها عن لسان فدى مرشدتها

لدج — لقد ذكر قبلاً صورة فوتوغرافية تصورً بها مع غيره ِ ونحن لم نرَ ها حتى الآن فهل بريد ان يقول شيئًا آخر عنها

الوسيطة — نم ولكنه ُلا يظن انهُ أشار اليها هناو نظر الى فدى وقال لها لم اقل ذلك لك ِ لدج — نم اصاب ليس هنا . ولكن ايقدر ان يقول اين اشار اليها الوسيطة — قال انهُ لم يشر اليها بواسطة الماثدة لدج — كلاً

الوسيطة ليس هنا مطلقاً ولا يعلم بواسطة َمن اشار اليها وكانت الاحوال غريبة وكان الييت غريباً

لدج - هل تتذكر الصورة

الوسيطة — يظن أن كثيرين تصوروا معهُ لا واحداً ولا اثنين بلكثيرون للدج — أكانوا اصدقاءك

الوسيطة --- يقول ان بعضهم كانوا اصدقاءهُ وهو لا يعرفهم كلهم حيداً ولكنهُ يعرف بعضهم وسمع عن البعض لم يكونواكلهم اصدقاء

لدج - أيتذكركيف منظرهُ في الصورة

الوسيطة - كلا لا يتذكر كيف كان منظره "

لدج - الم يكن احداً واقفاً

الوسيطة - لا يظن . كان البعض جالسين في دائرة مرتفعة اما هو فكان جالساً تحت والبعضكانوا مرتفعين وراءه و هو يظن ان البعضكانوا واقفين والبعضكانوا جالسين لدج - أكانواكلهم جنوداً

الوسيطة — يقول نم وهم خليط وكان واحد منهم اسمة 0 وواحد اسمة كل واحد اسمة الله اسمه لم يكن R آخر ، K, K, K وقال شيئًا عن K وذكر رجلا مبتدىء اسمة بحرف B. ولفظ لفظًا غير واضح مثل بري او برني

لدج — أني سألتهُ عن الصورة لاننا لم نرها حتى الآن وسترسل الينا قريباً وكل ما نعامهُ من امرها انها موجودة

الوسيطة — يظن انهم كانوا اثني عشر او اكثر تظن فدى ان الصورة كبيرة اما هو فلا يظن ظنها بلكانوا محشورين بعضهم مع بعض

لدج - أكان معه عصا

الوسيطة — لا يتذكر بل يتذكر ان واحداً اراد ان ينكئ عليه ولكنه لا يتذكر هل صورت الصورة وهذا متكى عليه وأنما يتذكر ان واحداً حاول ان يتكئ عليه . والذي اعطاك هو الاخير وكان B موجهاً في الصورة الاخيرة ولم تصور في محل التصوير العادي

لدج - أصورت خارجاً

الوسيطة — نعم تقريباً (ثم قال) ماذا تعني بقولك. نعم تقريباً. اصورت خارجاً ام داخلاً اتعني نعم فدى تظن انهُ اراد نعم لانهُ قال تقريباً

لدج -- قد يكون النصوير في سترة

الوسيطة - قد يمكن اجنهد لتري فدى صورة المكان.ارانى وراء الصورة خطوطاً كأن هناك حائطاً اسود عليه خطوط ( وجعلت فدى ترسم خطوطاً في الهواء ) انتهى

وكانت لادي للج تنظر في يومية ريمند في ٢ دسمبر فرأت انه كتب فيها في ٢٤ اغسطس انه تصور صورة فوتوغرافية . اي انه تصور قبل وفاته بواحد وعشرين بوماً ولا بدّ من مضي ايام قبل طبع الصورة فيحتمل انه راها قبل موته ولكن من المؤكد انه مُ لم يشر اليها في كل مكاتيبه الينا وكنا نجهل امرهاكل الجهل ولم تذكر لنا الأحديثاً ولم تصل الينا الا في ٧ دسمبر . وكان للج قد بعث بخلاصة ما سمعه من الوسيطة الى جمية المباحث النفسية قباما وصلت الصورة اليه لكي يقابل بها حين وصولها )

ووصلت الصورة بين الساعة الثالثة والرابعة بعد ظهر السابع من دسمبر وهي كبرة طولها ١٧ بوصة وعرضها ٩ بوصات وكانت مكبرة من صورة أصغر منها طولها ٧ بوصات وعرضها ٥ بوصات وفيها صور واحد وعشرين شخصاً خمسة منهم في الصف المقدَّم وهم مقر فصون على العشب وريمند منهم وهو الثاني من الطرف الايمن . وسبعة في الصف الثاني الذي وراء الصف المقدم وهم جلوس على الكراسي وتسعة وراءهم وقوف امام بناء خشبي يشبه ان يكون سترة مستشفى او شيئاً من نحو ذلك . وكل ما ذكرهُ ريمند ينطبق على هذه الصورة فمعهُ عصاهُ وقد القاها امامهُ وفي سقف السترة التي وراءه خطوط كما اشارت فدى . والمصوَّرون خليط من اورط مختلفة . والشخص الموجه في الصورة هو الكبتن كما المؤلف الى المين لان النور مشرق عليه واسمهُ يبتدئ B وهو الكبتن هو الضابط الواقف الى المين لان النور مشرق عليه واسمهُ يبتدئ B وهو الكبتن على هذه الوقف الى المين لان النور مشرق عليه واسمهُ يبتدئ B وهو الكبتن الميه منابطاً يبتدئ على المين وقوف والمكان على جلوس والبعض وقوف والمكان المين البيت

وادلُّ ما في الصورة ان واحداً جالساً الى يسار ريمند متكى الله بيده على كتفه . ويظهر على ريمند انه مم يكن مرتاحاً الى ذلك لانه اضطر ان ينحني الى جانبه الايمن . وليس في الصورة احد متكى عنيره ولا يبعد ان هذا الامر اثر في ريمند و بتي في ذهنه واورد السر اوليقر لدج نص ماكتبه الشهود الذين شهدوا ان الصورة لم تصل اليه الا بعد ماكتب وصف الوسيطة . ثم كتب الى الذين صوروا الصورة يسألهم عنها

فاجابوهُ أنهم ارسلوها الى الكبتن بوست وان الصورة السلبية ارسلها البهم الكبتن بوست في ١٥ اكتوبر سنة ١٩١٥ . وكان الوسيط بيترس قد اشار البها في ٢٧ سبتمبر اي قبلما وصلت الصورة السلبية الى انكلترا

وسئل الكبتن بوست عن هذه الصورة فاجاب في ٧ مايو سنة ١٩١٦ ان جماعة من الضباط طلبوا من مصور في الصيف الماضي ان يصورهم وكان بيت المصور قد ضرب بالقنا بل فهجره ولم يكن لديه المواد اللازمة لطبع الصور فارسلنا السلبيات الى انكلترا لتطبع فيها بعد ما رأينا مسوداتها المطبوعة عنها

وكتب السر اوليڤر لدج الى الكبتن بوست يستالهُ هل رأى ابنهُ هذه الصورفاجابهُ المصور ارسل اليه مسودات الصور (البروڤات) فوصلت بعد ما تصوروا بيومين او ثلاثة وهو يمتقد ان ابنهُ رآها ثم وجد ان ليس عند المصور ورق يطبع الصور عليه فابتاع السلبيات منهُ وارسلها الى مصور في محل التصوير في انكلترا ليطبعها . وعاد ابنهُ الى الخنادق في ١٧ سبتمبر فالمرجح انهُ رأى المسودات ولكنهُ لم ير السلبيات ابنهُ الى الخنادق في ١٧ سبتمبر فالمرجح انهُ رأى المسودات ولكنهُ لم ير السلبيات الرجل المتكيَّ بيدم على كنف ريمند في احداها رفع بدهُ عن كتفه في صورة اخرى وقد عدَّ مسألة هذه الصورة دليلاً قاطعاً على صحة الانباء من عالم الارواح وانهُ الصورة ووصفها في ٢٧ سبتمبر قبلاً وصلت الى بلاد الانكليز بهانية عشر يوماً وان الاختلاف القليل في الصور من حيث وضع بداحد الضباط على كتف ريمند يفسرقولهُ الفدى انهُ لا يتذكر ان واحداً الفدى انهُ لا يتذكر ان واحداً على عالم ان يتكيَّ عليهِ

وعندنا انه يُحتمل ان المصور اعطى نسخاً من هذه المسودات لبعض اصحاب الجرائد المصورة فصوروها او لبعض اصحاب الصور المتحركة فضموها الى صورهم. ويخطر لنا الآن اننا رأينا هذه الصورة مطبوعة في جريدة فرنسوية مصورة اوممروضة مع الصور المتحركة . وما اكثر الخادعين اذا وجدوا كن يسهل عليهم خدعه ولا يبعد ان يكون قد حدث للسر اوليڤر لدج وزوجته ما حدث للمسترستد لما خدعه المصور وصور معه رجلاً من الترنسقال فاعتقد ان صورة هذا الرجل لم تكن معروفة في بلاد الانكليز ثم ثبت انهاكانت معروفة ومنشورة ايضاً وقد اكتفينا بما تقداً من كتاب لدج المسهب

# مناظرة في مناجاة الارواح

جرت هذه المناظرة منذ عهد قريب بين السر ارثركونن دويل والمستر جوزف مكايب في محفل الحفول باكابر علماء الانكليز برآسة السر ادورد مارشل هول الافوكاتو الشهير ، والغرض منها ايقاف الحمهور على ما عند اهل السبر تشوالزم ( مناحاة الارواح ) من الادلة التي يؤيدون بها مذهبهم وعلى ما عند خصومهم من الادلة التي ينقضونه بها ، فافستح المناظرة المستر مكايب وتكلم اربعين دقيقة وتلاه السر أرثركونن دويل وتكلم اربعين دقيقة ايضاً ، ثم تكلم كل منهما مرتين مؤيداً دعاويه وناقضاً دعاوي خصمه ، ونقحا كلامهما قبل نشره وطبعه ، وما من اشهر الباحثين في هذا الموضوع وناقضاً دعاوي خصمه ، ونقحا كلامهما قبل نشره وطبعه ، وما من اشهر الباحثين في هذا الموضوع في أينا ان نعرب ادلتهما بقليل من التصرف لان الموضوع من اهم المواضيع ، وهل من موضوع أهم من موضوع نفس الانسان وما يحل بها بعد موته

افتتح المستر مكايب (١) (McCabe) المناظرة مشيراً الى كيفية تولد الاديان وكيف قلت سلطتها على المقول في هذا العصر ثم قال ان مناظري يحسب الموضوع الذي نتناظر فيه الآن مذهباً دينيًّا صحيحاً . اما انا فاقول ان هذا المذهب ولد في الحداع وربي في الحداع وانتشر الآن في المسكونة والحداع وسيلته . ولا اعلم هل ادرك مناظري كم للخداع من يد في نشر هذا المذهب . قال في احد مؤلفاته ان اسابيا بلادينو وهي امهر وسيطة قامت في تاريخ مناجاة الارواح لم يثبت انها خدعت الله مرتين . اما انا فاقول انها خدعت مئات من المرات . واظن ان اكبر ثمقة في الكلام عليها أنما هو الاستاذ مورسلي الايطالي الذي كان من المحجبين بها والمؤمنين باعمالها وقد قال « ان عشر اعمالها على الاقل كان غشا » . ولا يخفي ان اعمالها التي عملتها في اوربا مدة عشرين سنة تعد بالالوف فعشرها يعد بالمئات . وقال الاستاذ مرسلي ايضاً « و ۲ في المئة من اعمالها مشكوك في صحته والباقي وهو الاستاذ مرسلي ايضاً « و ۲ في المئة من الحقول ان هذه الحسة والستين في المئة من اعمالها لم يتمكن المشاهدون من كشف النش فيها . واكتني من هذا القبيل المئة من اعمالها لم يتمكن المشاهدون من كشف النش فيها . واكتني من هذا القبيل

<sup>(</sup>١) هو مؤلف كبير وخطيب شهركان من اكبر رجال الدين الكاثوليكياسم الكلي الاحترام الاب انطوني مكايب ودرس الفلسفة مدة ورأس كلية بكنهام ثم ترك الكنيسة وجعل يؤلف ويخطب في المواضيع الدينية والفلسفية والتاريخية وله مؤلفات شتى في هذه المواضيع مثل ١٢ سنة في الرهبنة . والقديس اغسطينوس وعصره وديامة النساء ونشوء المقل وملكات رومية ومبادىء النشوء واصول الآداب ونشوء الانسان وروح اوربا

بالاستشهاد برجلين من الذين بحثوا في هذه الاعمال او المظاهر وهم يعتقدون صحبها . الاول فلامريون (Flammarion) الفلكي الفرنسوي المشهور الذي بحث في هذا الموضوع بحثاً دقيقاً مدة خمس عشرة سنة فقد قال « ان كل وسيط يستعمل وساطته للربح فهو غاش » والثاني البارون شرنك نوتز بج (Schrenk-Notzing) من اعيان الاطباء في ڤينيًا فقد قال انه قلما قام وسيط الا وثبت انه يستعمل النش . قال هذا القول بعد ان بحث في هذا الموضوع بحثاً دقيقاً جدًّا مدة ٣٠ الى ٣٥ سنة وقال آخر من المعتقدين بصحة مناجاة الارواح ان ٩٨ في المئة من حوادث

وقال آخر من المعتقدين بصحة مناجاة الارواح ان ٩٨ في المئة من حوادث مناجاة الارواح الطبيعية المحسوسة خداع

فلستُ مبالغاً فيا نسبتهُ من الغش الى هذا المذهب. ولا يخفى ان اكتشاف الغش ولو مرة واحدة يستلزم ان يزيد الباحث تدقيقاً وتمحيصاً. وإنى اوافق الاستاذ ريشه (٢) على قوله ان الظواهر التي من هذا النوع تقتضي تدقيقاً اشد مما يستعمل في العلوم الطبيعية والكياوية والطبية. فان كان هذا الغش قائماً في اساس هذا المذهب فلا داعي لطلب ادلة جديدة على صحته وتشييده بل تقضي الحال بان تكون عقول الباحثين في العلوم الطبيعية والتاريخية

هذا والتفت الى الكتابين اللذين الفهما مناظري السر ارثر كونن دويل في هذا الموضوع لافادة الجمهور واسأل هل بحث البحث الدقيق اللازم وهل تمكن من اقناع قارئي كتابيه بصحة هذا المذهب. اتكلم وان اخطأت فله أن يصلح خطاءي واؤكد لكم انني لم اخطر اضعف ادلته بل ماحسبت انه اشد تأثيراً من غيره في الجمهور وما اعتقد انه هو قصدان يكون له اعظم تأثير في الجمهور

ارى ان مناظري حسب ان من اقوى الادلة على صحة هذا المذهب ما ادعاه من كثرة عدد العاماء الذين اعتنقوه أ. فكر وذلك مراراً وهاكم فقرة من قوله قال « يمكننا ان نذكر اسماء خمسين من الاساتذة في معاهد العلم الكبرى الذين فحصوا هذه المظاهر وأثبتوها وفي جملتهم اشهر ارباب العقول الذين نينوا في عصرنا »

فهذا نصصريح لا يقبل التأويل وانا واقف الآن امام جمهور كبير من ارباب الافهام وعلى" ان آخذ بهذا الموضوع من كل اطرافه ولا ابقى للشبهات فيه مجالاً. واول شيء

<sup>(</sup>r) (Richet) من اشهر اطباء فرنما واسا تذتها وقدكان رئيساً لجمعة المباحث النفسية في لندل

اقولهُ أن السر اوليفر لدج جعلنا نفهم مماكتبهُ في هذا الموضوع الله الطبيعي المعدود صحيحاً (ارثوذكس) ينظر الى هذه المظاهر بعين الازدراء

ظهرت مقالة في هذا الموضوع في الشهر الماضي في جريدة من امهات جرائد اميركا « بوستن حراك ». فان السر اوليفر للج اتى اميركا الآث للتبشير بمذهب مناجاة الارواح . وكاتب المقالة المشار اليها من ممثلي العلم في الجامعات الاسيركية وهو الدكتور ستانلي هول رئيس جامعة كلارك وقد قال فيها انه هو وغيره من العلماء الاميركيين طلب منهم مراراً ان يبدوا رأيهم في عمل السر اوليفر للج هذا وانه هو تردد في الامر م قال ما لصه « ان منظر اب بري الناس قلبه الدامي على ابنه الفتيل يجعله بمأمن من الانتقاد » (٢) . واتبع ذلك بقوله » ولكن تبشير السر اوليفر للج بمذهب مناجاة الارواح احتقار للملم (raffont to science) مم أوسع في الكلام على مناجاة الارواح . واني استميحكم بذكر عبارة واحدة مما قاله في مشيراً الى الحياة التي تحياها الارواح بعد الموت حسب ما ادعاه السر اوليفر للاج في ميكا وفي بريطانيا « انها تشبه حياة ضعاف العقول في البيارستان » وختم مقالته المنعة بقوله « اني اؤكد انه لا يوجد ذرة من الحق في كل هذا الجبل مقالته المنعة بقوله « اني اؤكد انه لا يوجد ذرة من الحق في كل هذا الجبل الكبير من دعاوي مناجاة العارواح » . هذا رأي رجل من قادة الفكر العلمي في اميركا وهو من اشهر علماء الفلسفة العقلية فيها

اشرت آنفاً الى ما قاله مناظري من انه يستطيع ان يذكر اسماء خمسين مرب الاساتذة في معاهد العلم الكبرى الذين فحصوا مظاهر مناجاة الارواح واثبتوها . قايي اطلب منه أن يذكر لي اسماء عشرة فقط حينا يردُّ علي لا اسماء خمسين من اساتذة المدارس الذين شهدوا بصحة مناجاة الارواح او دافعوا عنها في الثلاثين سنة الاخيرة . وقد زاد على ذلك بقوله ان كثيرين من رجال العلم فحصوا هذه الطواهر في الثلاثين سنة الاخيرة ولا يعلم ان واحداً منهم بتي غير مؤمن بمناجاة الارواح . اما انا فاقول ان خمسين او ستين استاذاً من اساتذة الجامعات العلمية في اوربا واميركا (ومنهم ٢٠ استاذاً في اميركا) فحصوا دعاوي اشهر الوسيطات اي اسابيا

<sup>(</sup>٣) لان السر اوليفر لدج فقد ابنه ريمند في الحرب وكتب فيه الكتاب الذي لحصناه وانتقدنا. حال ظهوره في اجزاء متوالية من المقتطف

بلادينو وانا اطلب من السر ارثركونن دويل ان يذكر لي اسم واحــد من هؤلاءِ الاساتذة آمن بمناجاة الارواح غير لمبروزو

والآن انتقل الى ما ذكرهُ مناظريكاقوى دليل على صحة مذهبي او ديني الجديد كما يسميه وهو الوسيط هوم الذي يزعم انهُ طار من كوة الى كوة . فقد قال ان هوم هذا لم يكن ما جوراً لانهُ حفيد ارل هوم

فاجاريه في البحث في قصة هذا الرجل واوافقهُ على انهُ كان امهر كل الوسطاء واقدرهم ولكنهُ لم يكن حفيداً لارل هوم بل يظهر مر قاموس الاعلام الوطني انهُ كان ابن ابن غير شرعي لارل هوم. وهذه النسبة على ما فيها من المعر"ة لا سند لها الا دعوى هوم نفسه ( نجك )

هوم هذا كان يتعيش بمواهبه الروحية من حين كان عمره ست عشرة سنة الى ان مات فتزوج مرتين بامر أتين من ذوات اليسار وقد تزوجتا به لسبب مواهبه هذه لا لسبب آخر . وقبل وفاته اصاب ٣٦٠٠٠ جنيه من امرأة ارملة اسمها مسز ليون فانه اقنعها ان زوجها المتوفى امرها بواسطته ان تعطيه هذا المال ( نحك ) ثم ر فع الامر الى القضاء هم عليه ان يرد لها ما لها لانه اخذه منها يطريقة غير محللة . وقد حُر ف الحكم في كتب معتقدي مناجاة الارواح اما انا فقد قرأته في محله وفيه « ان شرائع انكلترا و ضعت لحماية الشعب من اخاديع هؤلاء الوسطاء الروحيين »

ولا اعجب من ان مناظري ذكر هذه الحادثة في كتابه كما يعتقدها وكسبب من الاسباب التي تقضي بصحة هذا المذهب ففه. قال ان الارواح حملت هوم من شباك الى شباك على ارتفاع سبمين قدماً فوق الارض وانه استفرب ذلك لما قرأ هذه القصة ولكنه وجد انها محققة بشهادة ثلاثة شهود عدول رأوها مرأى المين فصحتها اثبت من صحة الحوادث القديمة التي اتفق الناس كلهم على تصديقها

ولا استغرب اختيار مناظري لهذه الحادثة لآن السر وليم بارت (Barrette) الذي بحث في مناجاة الارواح بحثاً علميًّا اختارها ايضاً كدليل من اقوى الادلة على صحة مناجاة الارواح . وقد قال السر وليم بارت ان شهادات او لئك الشهود كانت متماثلة . فليبق هذا في بالكم . وقد اعتمد السر وليم كروكس ايضاً على هذه الحادثة وهو من اشهر رجال العلم الذين نبغوا في هذه البلاد في القرن الماضي وقال ان من يرفض شهادة او لئك الشهود كمن يرفض كل ما يشهد به الناس مهاكان

فانا اقبل التحدي للدخول في هذا الموصوع عن طيب نفس واقول أن الدعوى بان هوم طار او انتقل من شباك الى شباك افر غ دعاوي الدجالين في كل تاريخ مناجاة الارواح. الشهود المشار اليهم آنفاً هم ارل كروفرد ولورد ادر والكبتن و ن . اما ارل كروفرد فروى هــذه الحادثة على صورتين الاولى بعد حدوث الحادثة بستة أشهر والثانية بعد حدوثها بسنتين ونصف سنة . واما السر وليم بارت فاختار الرواية الثانية التي ذكرت بعد الحادثة بسنتين ونصف سنة واهمل الاولى وادخل فيها تاريخاً مرس عندياته . والظاهر أن مناظري ضلَّ باتباعهِ السر ولم بارت . وروايتا أرل كروفرد متناقضتان تمام التناقض في اهم نقطهما .وهذا عند اهل الفضاء مضعف للشهادة ولكنهما متفقتان في امر واحد وهو يكنني لغرضي فقد اتفقتا على ان ظهْـر ارلكروفردكان متجهاً الى الشباك وان كل ما رآهٌ انما كان خيالاً على حائط الغرفة . ولكن ما هو النور الذي التي ذلك الحيال على حائط الغرفة . فقد قال ارل كروفرد انهُ لم يكن في الغرفة مصباح ما بلكان القمر مشرقاً فيها ببهائه . ولا يخنى أن القمر يزيد وينقص يوماً بعد يوم أي يتدرج من الهلال الى البدر ومن البدر الى الهلال فني اي درجة من درجاته كانحتى يدخل نورهُ غرفة في لندن وينيرها فيرى بنوره ِ رجل طائراً فوق عتبة شباكها. لنعلم السنة والشهر واليوم و نذهب الى التقويم السنوي فنرى كمكان عمرالقمر حينثنر التاريخ الذي ذكرهُ لورد ادر هو ١٣ دسمبر وهذا في السنة التي حدث فها ذلك يكون فيه القمر في المحاق فلا نور لهُ . اما السر ارثركونن دويل فاعتمد على التاريخ

الذي ذكرهُ السر وليم بارت وهو ١٦ دسمبر فيكون عمر القمر حينتذ ٍ ثلاثة ايام لما رأى لوردكروفرد ذلك الخيال على الحائط في غرفة بمدينة لندن . أتدرون ما هو معنى ذلك . ان كنتم في ريب منهُ فقفوا يوماً والهلال أبن ثلاثة ايام وانظروا كيف يرتسم خيالكم به على الحائط

أما رواية لورد ادر فيظهر منها انهُ كتبها بعد الحادثة بايام قليلة وقد قال فيهـــا . « سمعنا شباكاً يرتفع واذا بهوم ظهر واقفاً خارج شباك غرفتنا ثم فتحهُ ودخل الغرفة على هينتهِ » ولم يقل أن أحداً رآهُ يطير من شباك إلى شباك

وقد قال ارل کروفرد ولورد ادر ان الارواح وشوشت لورد کروفرد وها حِالسان في غرفة مظلمة انهاكانت عازمة ان تنقل هوم من غرفة الى اخرى ( وعندي ان الذي وشوش أعا هو هوم نفسة متحفياً ) وقال لورد كروفرد انه لم يكن في الشباك موقف رجْل ولكن الغرفة كانت غرفة لورد ادر وقد قال هذا ان البارز من عتبة الشباك كان عرضه قدماً و نصف قدم . فاين الدليل على ان هوم طار من شباك الى شباك . لكن لمبروزوكتب في شيخوخته « ان هوم طار من شباك الى شباك حول قصر من قصور لندن » وكل ما في شهادة هذين الشاهدينان احدها رأى خيال هوم على جدار غرفة بنور القمروالقمر هلال والآخر التفت فرأى هوم واقفاً على عتبة الشباك ومع ذلك يقال لكم ان الشهود على صحة هذه الحادثة اعدل من الشهود على صحة اغتيال يوليوس قيصر ومن كل الشهادات على صحة الحوادث التي تعتقدون صحتها. اما الكبتن ون وهو الشاهد الثالث فقد قال بعد حدوث الحادثة بعشرسنوات « أي احلف ان هوم خرج من شباك ودخل من آخر » هذه كل الحادثة بعشرسنوات « أي احلف ان هوم خرج من شباك ودخل من آخر » هذه كل شهادات هؤلاء العدول عن هذه الحادثة المعدودة اهم الحوادث الروحية واعجبها. اما انا فاقول انها اكبر الخزعبلات التي ذكرت في تاريخ مناجاة الارواح

وقد يقال ما هي الامور التي اختبرها مناظري بنفسه من هذا القبيل. فاجيب انهُ ذكر الحادثة التالية كأنها اعظم الحوادث التي توجب الاقناع ذلك انهُ في صباح الرابع من ابريل سنة ١٩١٧ استيقظ وهو يشعركاً نهُ نوجي بشيء روحي ولم يبق في ذهنه بما نوجي به الا كلة واحدة وهي كلة بياڤي وهي اسم النهر الذي وقفت عندهُ الجنود الابطالية سنسة ١٩١٧. وقال ان كل احد يعرف كلة بياڤي الآن اما حينئذ في ربيع سنة ١٩١٧ فكلمة بياڤي كانت جديدة فالتفت الى جنرافية فوجد انها اسم نهر وراء الميدان الذي كان فيه الايطاليون حينئذ باربعين ميلاً وكانوا لا نالون آخذين في التقدم والفوز حليفهم ولم يفهم لماذا خطرت على باله هذه الكلمة فاخر مها زوجته وكاتهه

وليكن في ابريل سنة ١٩١٧ لم يكن الايطاليون متقدمين والفوز حليفهم كما قال مناظري . فني الرابع من ابريل سنة ١٩١٧ كان السر وليم روبرتصن في ايطاليا ووجد ان الحيش الايطالي لم يكن صالحاً للتقدم بل للوقوف امام الحيش الممسوي الذي كان شارعاً في هجومه العظيم وقد كان الغرض الذي اتجه اليه المسويون حينتذ البندقية (فنيس) وسهلها . والطريق الواسع من الالب الى البندقية هو وادي بيافي . ولم يكن حينتذ في اوريا رجل خبير بالحرب الا وهو ينتظر تقدم الممسويين . ومن المؤكد الذي في الريل اي قبل مجيء الوحي الى السر ارثر كونن دويل بيوم نشرت انه في النالد من ابريل اي قبل مجيء الوحي الى السر ارثر كونن دويل بيوم نشرت

جريدة التيمس مقالة طويلة مرض قلم مكاتبها الحربي في أيطاليا عن تقدم النمسويين المنتظر على سهل البندقية

وقد ذكر مناظري ما قيل للسر او ليفر لدج عن صورة ابنه كدليل على صدق مناجاة الارواح

اظن ان كثيرين منكم قرأوا كتاب ريمند فان السر او ليفر للبج فقد ابنه في الحرب فذاع خبر ذلك وعرفه كل الوسطاء في البلاد الانكليزية بل عرفوا ايضاً انه لا بد للسر او ليفر لدج من ان يطوف عليهم ويستخبرهم عن روح ابنه. فذهب الى وسيطة فقالت له كان عندكم ثلاث صور من صور ابنك قبلما مضى الى الحرب وهو في واحدة منها مع جماعة من الرجال ومعه عصا تحت ابطه. ولكن كان عند السر او ليفر للبج ثلاثون صورة لريمند لا ثلاث صور فقط ولم يكن بينها صورة وهو مصور فيها مع جماعة من الرجال ثم انته صورة ريمند وهو مصور فيها ومعه عصا ولكنها ليست تحت ابطه. ولذلك فالقيود الثلاثة التي ذكرتها الوسيطة الاولى غير صحيحة كلها . وانتشر الحبر ان السر او ليفر للبج آخذ في استخبار الارواح عن ابنه بواسطة الوسطاء فلا استغرب ان يجد عند ثاني وسيطة يستخبرها علماً عن صورة ابنه . سأل هذه الوسيطة عن وصف الصورة فقالت له أن فيها صور كثيرين . ولكن السؤال كما هو وارد في عن وصف الصورة فقالت له أن فيها صور كثيرين . ولكن السؤال كما هو وارد في كتابه صريح في انه عن صورة جهور لا عن صورة شخص واحد . فقال هل هم جنود فقالت تم هم مزيج . قال هل هم في الخلاء اجابت على نوع ما . لا اظن . ان كاهنات دلني في بلاد اليو نان كن امهر وادهى من الوسطاء الذين استخبرهم السر او ليفر لدب كاهنات ذكر ما قلته دليلا مقناً على خلود النفس

ومن الحوادث التي اختبرها مناظري بنفسهِ ايضاً انهُ لما غرقت الباخرة لوزيتانيا كان في بيتهِ وسيطة فقالت « ان الام جلل وسيكون له تأثيركبير في الحرب » ولا اظن ان احداً منكم يرى قوةً روحية في قول مثل هذا فلا ابحث فيهِ

ومنها ارف أمرأة من صديقاته توفيت ولوفاتها علاقة بالمورفين وبعد اسبوع كان يستشير وسيطة فقالت له أنها ترى صورة أمرأة وشيئاً يتعلق بالمورفين . فاذا أقام لنا أدلة مقنعة على أن تلك الوسيطة لم تكن تعلم شيئاً عن علاقة المورفين بموت تلك المرأة بحثنا في المسألة

ومنها ان بعضهم اخبرهُ عن بيت مسكون وبعد سنين وجدت عظام رجل اغتيل في ذلك البيت

هذه كل الادلة التي رأيتها في كتاب مناظري وهي في نظره تجمل مناجاة الارواح امراً صحيحاً يقينيناً. ايظهر من ذلك ان مناظري بحث بحث العلماء المدققين المجربين كلا بل هو قد دخل في هذا الموضوع غير حذر فاكتنفته عشاوة من الاوهام. وهذا كان شأن السر وليم كروكس والسر وليم بارت والسر اوليفر لدج وامنالهم من الذين دخلوا حلمات اناس من اهل الدهاء والحداع فخدعوهم »

#### ۲

## رد" السر ارثر كونن دويل

لقد ابان المستر مكايب انه لا يحترم موقفنا من الوجهة العقلية أما انا فلا اقدر ان اقول قوله عن موقفهم العقلي لا نني احترم الماديين احتراماً جزيلاً بكل اخلاص لاسبا وانني كنت واحداً منهم مدة سنين كثيرة ولكن القوى التي نقلتني من العقائد القديمة الى المادية هي نفسها اخرجتني من المادية وادخلتني في الروحانية وشأني في كل حال ان اتبع الدليل واجتهد ان اعمل بحسب ارشاد عقلي فاني وجدت ان المادية ليست غاية بل هي صلة ينتقل بها المرء من الاعان الى الامتحان

لقد نظر المستر مكايب الى ادلتنا بالازدراء مختاراً اضعفها. ولهُ أن يفعل ما يشاهُ من هذا القبيل. ولكنهُ أذا حاول الازدراء بها وجد أنهُ يحاول محالاً فان في هذا الكتيب الذي في يدي اسماء ١٦٠ من الانام اكثرهم في اعظم مفام من الشهرة وبينهم اربعون من الاساتذة. وقد تحدَّاني لذكر عشرة ولا اعلم لماذا اقتصر على هذا العدد فهنا اسماءُ اربعين استاذاً ومنهم الاستاذكروكس والاستاذ برت والاستاذ لدج والاستاذ مايو والاستاذ تشلِس والاستاذ هيسلب والاستاذ هنسلو والاستاذ هير وكثيرون غيرهم

وارجو ان تتذكروا ان هؤلاء المائة والستين الذين اعرض اسماءهم عليكم جاهروا بانهم من الروحانيين ( المعتقدين بمناجاة الارواح ) وهم يعلمون ان هذه المجاهرة تضر بهم . لانة ما من احد جاهر هذه المجاهرة وانتفع منها . وهم من الذين بحثوا ودقفوا حتى وصلوا الى بواطن الاشياء ولم يكتفوا محضور جلسة واحدة مثل المستركلود ولا جلستين او ثلاثة مثل المستر مكايب بل ان كثيرين منهم بحثوا في هذا الموضوع عشرين

سنة او ثلاثين وحضروا مئات من الجلسات . والعرف يقضي ان لا نعباً بكلام اناس لا خبرة لهم اذا نافضوا الذين لهم خبرة واسعة

واني أذكر لكم الآن اثنين أو ثلاثة من الثقات الذين اشرت اليهم . فالسر وليم كروكس الذي ذكرتهُ قبلاً بتي على اعتقادهِ الى ان ادركتهُ الوفاة . ففد قال سنــة ١٩١٧ « من المؤكد ان الاتصال بين هذا العالم والعالم التالي صار امراً فعليًّا »

والدكتوركروفرد الذي اشتغل بالباحث العلمية الامتحانية سنينكثيرة قال «انني واثق ان الانسان يبقى حيًّا بعد الموت كما انا واثق انني اكتب هذه الكلمات »

والدكتور ولس ثاني دارون في علم الحيوان قال « لقدكنت ماديًّا صرفاً ولكن الحقائق حقائق وقد غلبتني »

وقال لمبروزو «ان الحوادث المنسوبة الى فعل الارواح بلغت من الصحة ان صرنا قادرين ان نبدأ بتبيين حياتها المادية والعقلية »

وقال الدكتور هدجصن وهو اخبر رجل بحث في هذا الموضوع « أني لا اتردد في القول مؤكداً كل التأكيد ان وجود الارواح امر تثبتهُ نتائجهُ »

هذه بعض الآراء التي استطيع أن اتلوها على مسامكم . والنفتُ الآن الى بعض الاعتراضات التي ذكرها مناظري ولاسيا مسألة خداع الوسطاء فاقول: - اذا استطعم ان تقسموا الوسطاء الى سود وبيض (اي كاذبين وصادقين) سهل علينا البحث . فالسود هم الوسطاء الذين يحولون متّجرين بهذه الموهبة المقدسة يتخذونها حرفة لهم ويحيطونها بالمظاهر التي تخدع الجمهور . وعندي ان من يخدع الاحياء بتقليد الموقى يرتكب افظع اثم . ولكننا نحن ابرياء من هؤلاء وقد بذلنا اقصى جهدنا لنمنع هذه الشائنة الحبيئة ولم يوجد في السنوات الثلاث الاخيرة على ما انذكر الآ وسيط واحد ادّعى انه روح ووجد انه انسان والذين كشفوه كانوا من الروحانيين وكانوا في جلسة ليس فيها غيرهم وكان في طاقتهم ان يكتموا الام ولكنهم اشاعوه وشهروا اسم خلسة ليس فيها غيرهم وكان في طاقتهم ان يكتموا الام ولكنهم اشاعوه وشهروا اسم دلك اخادع واسمه تشميرس وقد ذكر اسمه في كل جرائد مناجاة الارواح . افلا يدل ذلك على اننا براء مما يفعله الخادعون

فانا اسلّم انه ُ يوجد وسطاء سودكالفحم ولكن يوجد ايضاً وسطاء بيضكالثلج. وبما يؤسف له ُ اننا لا نسمع عن الوسيط الا ً اذا وقع في مشكل . واني اؤكد لكم ان كثيرين من الرجال والنساء كانوا وسطاء كل عمرهم ولم تذكر اسماءهم

اما هوم الذي تكلم عليه المستر مكايب فقد بقي امام الجمهور ثلاثيين سنة عارس مناجاة الارواح ولم يأخذ غرشاً من احد . وابان مقدرته الروحية في النور الساطع وغير الساطع . نعم ان بعض الظواهر تنطلب العتمة فالاكتوبلازم الذي تتمثل منه هذه الاشياة يظهر في الظامة ويذوب في النور فهو مثل توليد الصور الفوتوغرافية في الظلام . اما هوم فكان بود داعاً أن ثرى اعماله في النورالساطع وان متحن بكل وسيلة عكنة . وهو عندي من الوسطاء البيض . وقد اسهب المستر مكايب في الكلام عليه ومفاد كلامه اذا جردناه من الفاظه الكثيرة أن اثنين من الاعيان وضابطاً من ضباط الحرس رأوه ممل عملاً . وانهم غلطوا فيا رووه عنه فهل نصدقهم او نصدق طباط الحرس رأوه أيممل عملاً . وانهم غلطوا فيا رووه عنه فهل نصدقهم او نصدق فعندي انكم اذا رأيتم انساناً طائراً امام شباك ووراء أنور فلا تبحثون عن كونه نور فعندي انكم اذا رأيتم انسارع بل يكون كل فكركم متجهاً الى معرفة من هو هذا قر او نور مصباح في الشارع بل يكون كل فكركم متجهاً الى معرفة من هو هذا الأنسان الطائر وبعد ذلك تعللون ظله أبانه من وقع نور القمر عليه . وغاية ما اتسر في الانسان الطائر وبعد ذلك تعللون ظله أبانه من وقع نور القمر عليه . وغاية ما اتسر في الولك الشهود انهم رأوا نوراً ورجلاً آتياً الى الغرفة والثلاثة متفقون في ذلك

وانا من الذين يصدقون هوم ويعزُّونهُ وعندي انهُ كان غاية في الاستقامة . عُسرض عليه مرةً الفا جنيه لاجل جلسة واحدة وكان فقيراً ومريضاً ولكنهُ رفض المال قائلاً أنهُ لم يستعمل قوتهُ هذه للكسب ولن يستعملها . وترون تفصيل ذلك في سيرته التي كتبتها زوجتهُ . وقد حاول المستر مكايب ان يثم صيتهُ في مسألة مسز ليون وانا اعرف ما اعتمد عليه فقد قرأت ماكتبهُ المستركلود وهو الداعدائنا فقد قال ان هوم تعرّف بمسز ليون وهي ارملة غنية فاعطتهُ ٢٤٠٠٠ جنيه وتبنتهُ واعترافاً منهُ بذلك سمى نفسهُ هوم ليون لكنها ندمت بعد ذلك ورفعت الدعوى عليه طالبة ارجاع ما لها فحكم لها ولكن المحكمة اكتفت بتكليفه رد المال ولم تحكم عليه حكاً جنائياً ارجاع ما لها فحكم لمن العقليين . وقد قرأت تفاصيل القضية بدقة وعندي ان هوم تصرف تصرف تصرفاً عاديًا وعلى طريقة شريفة

واستطيع ان اذكر لكم اسماء غير هوم من الوسطاء القدماء مثل ستنتن موسى ومسز بيبر ومسز اڤرت وكلهم لا عيب فيهم .وبين الاحياء الآن عشرة وسطاء او اثنا عشر وسيطاً وانا اضمن انهم كلهم صادقون لا يؤخذ عليهم شيء . هؤلاء من الوسطاء البيض وهم على الطرف الواحد ويقابلهم الوسطاء السود على الطرف الآخر وبين

هذين الطرفين وسطاء بين بين يصح ان نقول ان لونهم رمادي وهذا ممّا يؤسف له فان فيهم قوة روحانية مثل الوسطاء البيض لكنها نفارقهم احياناً فيلجأون الى النش والحداع لقلة شجاعتهم الادبية . مثال ذلك المستر سلايد فانه وسيط حقيقة ولكنني لا اثق به لحظة لانه كان يستعمل الحداع واعتقد ان السر راي لنكستر كشفه وهو يخدع فعلا . ولكن انظروا ماذا فعل على اثر ذلك . ذهب من لندن الى ليسنع توّا ولم يكن احد يعرفه هناك فامتحنه الاستاذ زولنر ومعه الاستاذان شيبنر ووبر ولما دخل غرفة الاستاذان شيبنر ووبر ولما تعزقاً بقوة روحية مع ان سلايد كان على خس اقدام منه . وقد قال الاستاذ زولنر من طرفيه ما استطاعا تمزيقه كذلك . كأن قوى سلايد الروحانية قالت حينشنر هلموا وانظروا هل هذا خداع ? . تجدون في كتاب زولنر « الطبيعيات الفائقة » ما ترتب على ذلك من الفرائب المدهشة . وحضر بلاشيني وهو اعظم مشعوذ في المانيا فشهد ان افعال سلايد لا يمكن ان يفعلها احد

والآن التفت الى أسابيا التي ذكرها المستر مكايب . ولا شبة انها من النوع الرمادي ولكن الذي يقرأ عن اعمالها يقتنع انهاكانت على غاية الاستقامة مدة الحنس عشرة سنة الاولى من وساطتها . وقد امتُحنت مراراً في رائعة النهار وكانت تحرك الموائد وهي بعيدة عنها مما لا جدال فيه ثم اساءت استمال قوتها او افرطت في استمالها فيملت تمزجها بالخداع ومع ذلك بقيت أكثر اعمالها صحيحة . وقد انتقد البعض السر او ليفرلدج لانه لم يكتشف غشها في جنوب فرنسا ويُرد على ذلك أنها لم تستعمل الغش حينئذ. وجاءت الى كمبردج سنة ١٨٩٥ وأ مسكت وهي تستخدم بدها والذي امسكها هو الدكتور رتشرد هدجصن الذي صار بعد ذلك من الروحانيين

ولو وقفت الحال هنا لقيل ان الناس اخطأ وا في ام هذه المرأة ولكنها لم تقف بل اختبرها ثلاثة من الباحثين ذهبوا اليها الى ايطاليا وهم الشريف اڤررد فيلدنج وهو باحث واسع الاختبار والمستر بغلبي وهو من غواة المشعوذين الانكليز والمستر هرورد كارنجتون وهو اميركي مشهور بكشف الخداع . ولم يكن احد منهم من معتقدي مناجاة الارواح وقد استنتجوا نتيجة واحدة وهي ان اسابيا تحل بديها وتستعملهما عن قصد او عن غير قصد ولكن كثيراً من الاعمال التي تعملها لا شبهة في كون سببها روحي .

وكتب الي المستر فيلدنج منذ عهد قريب يقول « اني في امر اسابيا موقن تمام الايقان ان اعمالاً كثيرة من اعمالها عُسملت بوسائل روحية ولا دخل للغش فيها ». الى ان قال « انني اشكر اسابيا لانها علمتني شيئين الاول ان ليس كل عمل غشًا والثاني ان ليس كل غش مقصوداً »

ويسؤنا ان بين الوسطاء اناساً هذه صفتهم ولكن الانصاف يقضي علينا ان لا ننكر ذلك . وانا مستعد ان اعترف ايضاً ان الروايات المختلفة التي رويت عن مس فوكس واختها فها محل للظن فانهما كانتا تستعينان ببعض الوسائل العملية مع ان قواها النفسية كانت قوية جداً . والذي اريد ان ارسخه في اذها نكم هو انه ان كان احد يبدو عليه الضعف البشري او يبدو منه النش فاللوم على شخصه واما الاعمال الروحية الصحيحة فليست من شخص الانسان بل هي جزء من الميراث العام للجنس البشري وهذا اساس جوهري يمكن ان يبني عليه بحث كبير

ثم ان المستر مكايب بحث في كتبي واختار واحداً او اثنين من الأمور التي حسبها اضعف ما يكون فيها . وكا نه ارادكم ان تفهموا انني بنيت كل ادلتي على هذه الامور . ان كان احد منكم قد تكرّم بقراءة كتبي فلا بدّ من انه انتبه لما فيها عن الباخرة لوزيتانيا . فالمستر مكايب لم يذكر ذلك على صحته واتوسل اليه ان يعيد قراءة ذلك ليرى حقيقته . ثم انه قال انه كان في امكاني ان اعرف في شهر ابريل ان الايطاليين سير تدون الى نهر بيا في شهر اكتوبر . وهذا امر غريب جدًا منه أ

لكن النني لا يكني لا ببات الحقائق فاسمحوا لي ان اذكر لكم اموراً ايجابية الساسية لا نني لم الم لجرد الرد على المستر مكابب بل قمت لا ثبت لكم ايضاً حقيقة الروحانية (مناجاة الارواح). وساختار الحوادث التي حدثت منذ عهد قريب ولا اعود الى سنة ١٨٦٦ كما فعل المستر مكابب. وابتدىء بذكر حادثة قاضي الصلح لا ثام وهو محرر جريدة كبيرة في غلاسكو. فقد هذا الرجل ابنه في الحرب فرأى سيدة من اللواتي ينمن النوم المفنطيسي لم يكن يعرفها من قبل ولكن عرقه بها بعض معارفه فقالت له أن ابنك واقف الى جانبك. ثم ذكرت اسمه واوصافه واموراً اخرى متعلقة به فقال لها ان كان ابني هنا فاخبريني اين افترقنا. فقالت في محطة فكتوريا. فقال واين غنا. فقالت في فندق غروڤنور واصابت في الامرين فاستغرب منها ذلك وعاد الى بيته فوجد ان زوجته صارت تكتب كتابة آلية (اي ان يدها تكتب عن غير

قصد منها) وانهُ صار قادراً ان يصل الى روح ابنه بمجرد التفكير في ذلك فيسألها ما يشاءُ وهي تجيبهُ كتابةً بيد زوجتهِ ولم يكن ذلك من أن فكره كان يؤثر في فكو زوجتهِ لانهُ حاول ان يؤثر في فكرها بالتلبثي فلم يفلح

هذه حادثة بسيطة واعرف مائة من الحوادث امثالها. وان كنت انا اعرف مائة حادثة فكم من الوف الحوادث بعرفها غيري في هذه البلاد وكلها شواهد على صحة ما نحن بصدده ِ ولو انكر خصومنا ذلك

قلت انني اعرف مائة حادثة . ومعي الآن رزمة اوراق فبها وصف ٧٢ حادثة وهي مكاتيب كتبها اناس بعد ما استشاروا وسيطة واحدة . وهم والدون تكلوا ابناءهم فاشرت عليهم ان يستشيروها مشترطاً ان يخبروني بما تقوله لهم .والحوادث ٧٢ كما تقدم ست منها لم تصب الوسيطة فيها اقل اصابة . وست اصابت فيها بعض الاصابة وستون اصابت فيها اصابة تامة اي اصابة صريحة محيحة . ولا استطيع ان افرأ الآن اثنين وسبعين كتاباً فأخترت واحداً منها وهو ليس من اصرحها وقد اخترته لان صاحبه على جانب من الشجاعة الادبية حتى سمح لي ان اذكر اسمه وهو الدكتور هشيصن استاذ الموسيق في ابردين وايضاً لانه قابل الوسيطة على غير ميعاد فان خصومنا يظنون ان البلاد مشحونة برقباء يخبرون كل وسيط بكل حادثة

جاء الدكتور هتشيصن هو وزوجته الى الوسيطة تواً. وهذا ماكتب به الي قال « وصفت لنا ابننا البكر وصفاً دقيقاً خسَلقاً وخسلْفاً حتى ذهلنا كلانا وذكرت اسم جدم وعميه . فسألتها هل في عالم الارواح احد من الذين قتلوا في الحرب فذكر الروح الذي كان يتكلم بلسانها اسمَي اثنين من تلامذة مدرسة ابردين وها من رفاق ابنى »

والتفتُ الآن الى اختباري الخاص في هذا الموضوع مع المستر ايفان بول واظنهُ بين الحضور الآن هنا وهو وسيط من الغواة وفي المقام الاول من الاستقامة كما يشهد كل الذين يعرفونه . واؤكد لكم انني اتألم جدًّا كما يتألم السر او ايفر لدج حيما نتكلم عن احباثنا الذين فقدناهم ولمكننا نعتقد ان ماكوشفنا به غير خاص بنا لتعزيتنا بل هو شيء مشاع لنفع نوع الانسان . المستر بول لم يكن يعرف ابني مطلقاً جاء بيتي وجلس في زاوية غرفة الجلوس الخاصة بي وسمح لي ان امتحنه كما الشاء فاردت ان استقصي في زاوية غرفة الجلوس الخاصة بي وسمح لي ان امتحنه كما اشاء فاردت ان استقصي الام الى آخره واتيت بستة امراس متينة وربطته بها فجلس وجلسنا حوله في نصف

دائرة وكنا ستة وكانت النرفة مظامة ولا بدّ من الظامة لظهور الارواح كما لا بدّ منها في التصوير الشمسي ولكنها تظهر ايضاً في النور الاحمر ولم يكن عندي نور احمر لسوء الحظ . فحدثت اولاً امور مادية غريبة ثم سمعت واحداً يتكلم امام وجهي فصرخت انا وزوجتي هذا صوت ابننا . فاخذ يتكلم عن امور عائلية كماكان يتكلم وهو في هذه الحياة الدنيا ثم وضع يده على رأسي وضغط عليه وكان كبير القامة شديد العضل واكّد لي انه شعيد حيث هو واؤكد لكم انه تركني اسعد مماكنت قبل ظهورم لي

وان قيل ما هو الدليل على صدق ما تقدم فاقول: انني كتبت الى المستر بلايك رئيس جمية الروحيين في بورن موث فكتب الي يقول « لقد كان لي فرصة كافية لاسمع الحديث الذي تحدثت به انت ولادي دويل مع ابنك المبعوث واؤيدكل ما قلته في تقريرك » والتقرير المشار اليه نشر في جريدة العالمين في شهر دسمبر سنة في تقريرك » والتقرير المشار اليه نشر أنجهم وهو هنا الليلة فاما جعل ابني يتكلم معي جعل شخص آخر صحافي مر اصدقاء المستر انجهم يتكلم معه في امور يتكلم معي جعل شخص آخر صحافي مر اصدقاء المستر انجهم يتكلم معه أي المور معروفة بينها . وقد كتب هذا يقول « ان الجلسة كانت على غاية الضبط وبيناكان السر ارثر يتكلم مع ابنه في امور خصوصية كلني صديق عزيز من الصحافيين المشهورين على المور ني المور خصوصية كلني صديق عزيز من الصحافيين المشهورين على المور بن أله أهو الذي كان يكلمني » فانتم ترون انه كان السلام ومنان محتلفان يتكلمان في وقت واحد وكلسهنها يمتاز عن الآخر . ثم كتبت الى مستر ومستر مكفر لين فاجابني المستر مكفر لين فاجابني المستر مكفر لين فاجابني المستر مكفر لين قائلا أن تقريرك البسيط عن تلك الليلة المذكورة راقني كثيراً

واسأ لكم ما هو الخطأ في هذا الدليل ان كان فيه خطأ . ايُّ احتراس تركنهُ . عسى المستر مكايب ان يحيبني عن ذلك

وجلستُ جلسة ثانية مع المستر بول في ويلس فتجلت في اربعة ارواح الواحد بعد الآخر وعرَّ فني كلُّ منهم بنفسهِ والرابع منهم كان روح اخي ولما سألته عن اسمهِ قال انس . واسمهُ الذي ذكر به حين وفاته هو جون فرنسيس دويل وانس من اسمهِ ايضاً ولكن لا يعرفهُ الآ اخصاؤهُ ولا اظن ان احداً من الذين كانوا هناك بعرف لهُ هذا الاسم غيري وغير زوجتي. وللحال شرعت اكلهُ في بعض الامور الماثلية كا نهُ في قيد الحياة . وكانت زوجتهُ مريضة في كوبنها عن فتكلمتُ في ام مرضها وسألتهُ عما اذا كان يمكن ان تستفيد من المعالجة الروحية او المغنطيسية فاجابني بكلمتين سبغرد فرير

Siguard Frier الم تربي Siguard Frier وكر و ذلك مرتين وكان عن يساري المستر سوزي وابنته وعن يميني زوجتي وكلهم كتبوا هاتين الكلمتين. وفي اليوم التالي كتبت الى شاب و عاركي من اصدقائي في لندن اسأله عن معنى الكلمتين فاجابني انهما اسم جمية روحية في كوبنهاغن. وانا احلف لكم انني لم اكر اعرف ان في الدعارك جمية روحية . اما الذين كانوا معنا من اهالي وايلس فلم يكونوا يعلمون ان الحديث كان عن كوبنهاغن. فالشخص الذي وقف امامي في الظلام وتكلم معي كماكان اخي يتكلم وتذاكر معي في مواضيع عائلية وظهر انه يعرف عن ملا بسات ارملته اكثر مما اعرف انا ان لم يكن هو اخي نفسه فن هو يا ترى

وأود الآن ان أنظر الى دليل آخر وهو المباحث الجديدة في الاكتوبلازم. كان المعتقدون عناجاة الارواح في العهد الماضي يقولون ان الوسيط المتجسم يفرز مادة غروية لزجة وان الارواح تأخذهذه المادة وتصنع منها اجساماً لتثبت وجودها. وكان الناس يزدرون هذه الدعوى ولكن البحث العلمي الحديث اثبت ان دعواهم صحيحة عاماً. هوذا كتاب مدام بسون في هذا الموضوع فانه كان لديها وسيطة اسمها ايمنا وهي قادرة على تجسيم الارواح. وقد اتّخذت كل الوسائل لمنع الغش فكانت الوسيطة تغير كل ثيابها قبل دخول الغرفة التي تعقد الجلسة فيها وبعد الحروج منها. وكان مفتاح الغرفة يحفظ في جيب مدام بسون. ركان يوضع في الغرفة ستة مصابيح حمراء وعان من آلات التصوير توجه الى الوسيطة ويشعل قليل من المفنسيوم كما اريد تصوير صورة. ودامت التجارب نحو ست سنوات امام كثيرين من الشهود وكل ذلك مذكور في هذا الكتاب فان فيه من الصور الفوتوغرافية ٢٠١ تظهر فيها هذه المادة الغروية اللزجة تتدفق من الوسيطة كالغيم ثم يتكوّن منها وجوه بشرية وشخوص الغروية اللزجة تتدفق من الوسيطة كالغيم ثم يتكوّن منها وجوه بشرية وشخوص بسون وينكلم معها ويعتقها

هذه الجُلسات لم تكن مقصورة على مدام بسون. نم انها كانت وحدها في بعضها ولكن اكثرهاكان فيه كثيرون. ولما شرعت مدام بسون في عملها كان الدكتور شرنك نوتزنج معها وهو من اهالي مونخ فلما عاد الى مونخ وجد هناك وسيطة أخرى فيها مثل هذه القوة وهي بولندية فقيرة فجعلت تفرز هذه المادة والله كتاباً فيه ١٦٨ صورة فوتوغرافية كثير منها من صور مدام بسون والباقي مما صوره هو ولا تستطيعون

ان تفرقوا بينها مما يدلُّ على ان الاكتوبلازم مادة واحدة تتشكل باشكال مختلفة (١) وقد تناولها الدكتور جلي واشتغل بها اشهراً ومعهُ مائة رجل من العلماء يساعدونهُ. أفليس من الجنون تكذيب ذلك ·

وانظرواكيف تفسر بذلك حوادث سابقة فان الاستاذكروكس قال منذ خمسين سنة انهُ وضع وسيطة اسمها فلوريكوك شعرها اسود في غرفة وبعد ساعة خرجت من الغرفة امرأة اخرى اطول من فلوريكوك بنحو اربع بوصات ونصف وشعرها اشقر فقص غديرة من غدارها وحفظها سنين كثيرة . وقد ظهر ذلك حينتذكأ نهُ انجوبة لا تعلل اما الآن فيمكننا تعليلهُ هكذا ان فلوريكوك اصيبت بالذهول فخرج منها اكتوبلازم وتكوّنت منهُ امرأة ثانية خرجت من الغرفة بشعرها الاشقر كماكانت الاشخاص تتولد في بيت مدام بسون وتكلمها وتعتنقها

والآن الفت نظركم الى ما فعله الدكتوركروفرد في بلفست فانه اقام هناك بضع سنوات اربعاً او خمساً وهو يمتحن والله كتابين في هذا الموضوع وقد قال السالوسيطة كانت تخسر احياناً في جلسة واحدة ثلاثين رطلاً من وزنها ، وقد اكتشف في الاسبوع الماضي انه أذا وضع صبغاً احمر على قميصها فقبضان الاكتوبلازم التي تخرج من جسمها تزيل الصبغ عن القميص حيث خرجت. وهو يعتقد ان هناك عقلاً خارجياً يعمل هذه الاعمال ، فهل المستر مكايب احرى من الدكتوركروفرد بابداء رأيه في هذا الموضوع بعد ان بحث فيه خس سنوات بحثاً علمياً دفيقاً

هذا وأنّي ارجو ان اكون قد افنمتكم ان مناجاة الارواح ليست بالام الطفيف الذي لا يعبأ به او الذي يستحق ان يقابل بالهزء والسخرية

#### ٣

### اعتراض المستر مكايب الاخير

يظهر لي ان مناظري المحترم لم يرَحتى الآن ما ارتي اليه في هذه المناظرة. فقد كنت اعلم انهُ سيتحفنا هذه الليلة باخباركثيرة عن مناجاة الارواح ولكنني ارى ان كثيراً مما قصهُ علينا لم ينشر في كتاب حتى الآن ويصعب على المرء ان يفسر حادثة لم يطلع على كل تفاصيلها ولا تمكن من تحليل ادلتها . ان كثيرين يميلون الى تصديق

<sup>(</sup>١) ومن اراد التوسع في هذا الموضوع فليراجع ماكتبناه عن هذه المادة في مقتطف يناير ... ١٩٢١ صفحة ١٦ وما يعدها

كل ما يروى لهم من غير تمحيص ولا بحث اما انا فلست كذلك . بل اذا بلغتني حادثة وعرفت أن المبلّغ ثقة يصح الاعتهاد عليه وان ادلته قاطعة فافي آخذ بعد ذلك في تحليل هذه الادلة حتى انتهي الى مدلولها الحقيقي. فما كتبه مناظري استطيع ان انظر فيه بعين التروي واحلله وافسره التفسير الذي ينطبق عليه ولا استطيع ان افعل ذلك عما لم يكتبه واخشى ان لا يكون قد ادرك قصدي ولذلك استغرب مطالبتي اياه باسماء الثقات الحسين الذين قال انهم في اعلى مراكز العلم في العالم وقد بحثوا وحققوا فثبت لهم صحة مناجاة الارواح . افلا يحق لي ان استاله عن اعفاء عشرة على الاقل من هؤلاء المسرة . وقد قال انه يأسف هؤلاء المسرة . وقد قال انه يأسف لانه لم يذكر لي اسماء هؤلاء العشرة . وقد قال انه يأسف فاقول انه لم يذكر دامًا في كتابه الاماكن ولا ذكر واحداً منهم وهذا مما يصعب علي ققيق ما نسبة اليهم

وقد استغربت فوله اننا نحن العقليين ننعت كل من يخالفنا بانه احمق او مجنون او مختل الشعور . فاني لم اصف احداً هذه الليلة بذلك ولا بما يقاربه الارجلا واحداً قلت ان شيخوخته منعته من ان يحكم حكماً صحيحاً. مناظري طبيب ويعلم ان الشيخوخة قد تصلّب الشرايين فيبطؤ نبض الحياة وتضعف القوى العقلية . اقرأوا سيرة لمبروزو التي كتبتها ابنته فقد قالت فيها انه ضعف في السنوات الثلاث الاخيرة من عمر مرالتي كتب فيها كتابه عن مناجاة الارواح حتى ان عائلته كلها توسلت اليه ان لا يمحو بهذا الكتاب ما ناله من الشهرة الواسعة . هذا كل ما قلته ولكنني لا أقول ان من يخالفني في الرأي فعقله أنحط من درجة سامية الى ما دونها

انّا أمثّل العقليين اي انني أود أن يستعمل جميع الناس عقولهم . وأي احترم كل احد رجلاً كان أو أمراًة أذا أعتمد على عقله فوصل إلى نتيجة سوالا كانت موافقة للنتيجة التي وصلتُ اليها أنا أو مخالفة لها . وهذا ينطبق على ما أشرت اليه حيبا ذكرت قصة هوم فقد قال مناظري أن الادلة التي تثبت سحة ما أدعاهُ هوم أثبت من الادلة على سحة أمور نعتقد كانا سحتها . فطلبت منه أن يفحص الادلة التي تثبت سحة ما أدعاه هوم . ولا اعتقد أنه فصها بل أثق أنه ما من أحد فحصها الفحص المدقق واستطاع أن يستنتج منها النتيجة التي استنتجها مناظري . وهذا مما دعاني إلى تكرار الاشارة اليها أما ريشه فلم يذكر لنا مناظري جملة واحدة قالها تؤيد ما أدعاه له . في أوربا

الآن اساتذة يسلمون بوجود وسطاء حالهم العقلية غيرعادية ولكن هؤلاء الاساتذة لا يسلمون مطلقاً ان ذلك ناتج عن فعل الارواح باولئك الوسطاء . قال الاستاذ مورسلي الايطالي وهو اكبر ثقة في الكلام على اسابيا بلادينو ان ٦٥ في المائة من اعمالها غير العادية صحيح ولكنه قال ان نظرية مناجاة الارواح من السخافات الخلة بالآداب وما لها الى افساد مطلب من اعظم المطالب في العلم الجديد الذي ينتظر منه مورعظمة جداً

قال الدكتوركروفرد انهُ اذا وضعت الوسيطة في الميزان نقص وزنها عشرين رطلاً . وسبب ذلك عندي انها رفعت المائدة برجلها . ولان ثمقل المائدة عشرون رطلاً وهذا يفسركيف ارتفعت كفة الميزان عشرين رطلاً . وقد قال مناظري انني لم اكن هناك وان المائدة ارتفعت الى سقف الغرفة . فاطلب منهُ ان يريني اين ذكر الدكتوركروفرد في كتابه ان المائدة ارتفعت اكثر من اربع اقدام ولا يتعذر على الوسيطة ان ترفعها اربع اقدام . وهذا يطابق ما اقولهُ وهو ان الوسيطة وبقية اعضاء عائلتها الستة كانوا يتعاونون على عمل ما ينسب الها

وكتاب مدام بسون كتبه البارون فون شرنك نوتزنج واما مدام بسون فلم تكتبه الله ترجمته الى الفرنسوية . والوسيطة من الذين يعرفون طبياً بانهم من الذين يجتر ون وقد عُرف منهم في العصر الحديث اكثر من مائة شخص . يبتلع الواحد منهم مواد كبيرة ثم يخرجها من جوفه متى اراد (كما تخرج المواشي جراتها) والتلاعب والغش واضحان تمام الوضوح في الصور الفوتوغرافية التي في الكتاب مما يدل على ان هذه الوسيطة اوقح وسيطة ظهرت منذ ابتدأت مناجاة الارواح الى الآن . وقد بلغ من وقاحتها واستخفافها بعقول الناس ان الصقت بجسمها صورة من جريدة المرآة وقاحتها وابقت اسم المرآة فيها وادًّعت ان الارواح اظهرت ذلك الاسم دلالة على انها هي مرآة عقل الارواح ومع ذلك يقال لنا ان هذا آخر ما يقوله العلم

فأنا لا اسلم بدين جديد هذا أساسه . لا أسلم بوحي جديد يعتبد على وسطاء مثل مرتابرو وهوم وامثالها. وأفض ان انظر في امور العالم مستنيراً بالنور العلوي الذي يشرق عليه يوماً بعد يوم. أفضل ان اتمسك بهذه الحياة الطبيعية البشرية التي نعرفها تمام المعرفة. وهنا اثق معتقداً باخلاص مناظري ولكنني أنا أيضاً مخلص في قولي ان دعوى مناجاة الارواح دعوي كبيرة الضرر لانها تصرف عقول الناس عن النظر

فيا يجب علينا النظر فيهِ الآن . وعندي اننا نجد في هذا العالم من المطالب والدواعي ما يستغرق كل قوى البشر

## جواب کوئن دویل

اني احترم مناظري لواسع علمه وله في نفسي هذا الاحترام منذ زمن طويل. ولفد قرأت كثيراً من كتبه واستفدت منها وانا اعلم انه على جانب عظيم من الشجاعة الادبية وانه يقول ما يعنيه . لكني ارى ان المعارف النفسية ليست من المعارف التي امتاز بها . ولقد قام يدافع عن رأي اعتقده فاحسن الدفاع عنه كن المباحث النفسية ليست من المواضيع التي يشتغل بها أما أنا فقد انقطعت لها منذ سنوات

ان الاستاذ جيلي استدعي مائة من رجال العلم المختلفين لينظروا في الاعمال التي تعملها الوسيطة ايمًا تم ختم كلامةً عنها بقوله ِ انهُ لَم يكن هناك غش ولا سبيل للغش . وقد فسَّر مناظري ماكانت تفعله مده الوسيطة بقوله ِ انهاكانت تبتلع تلك المادة الغريبة ثم تنفثها . لكنهُ لم يقرأ هذا الكتاب ولو قرأهُ لوجد فيهِ صوراً فوتوغرافية تدلُّ على انه كان حول رأسها شبكة دقيقة الخروب وهذه الشبكة كانت تمكَّن بثيابها بالدباييس . وترون في هذه الصور ان الاكتوبلازم يتدفق منهاكما لو لم تكن الشبكة حول رأسها وهذا ينقض ما ارتآءُ مناظري من ان الوسيطة كانت تنفث هذه المادة من فمها . ولو قرأ الكتاب ورأى الصور التي فيهِ لما ارتأى هذا الرأي . واشدكم تعصباً يرفض هذ الرأي بعد ان برى هذه الصور . وقد اكون أخطأت في بعض ما قلت لانى لست معصوماً فاذا كنت قد اخطأت فاني اعترف بخطامي ولكن مناظري لم يكن معصوماً من الخطاع فقد بدرت منهُ أقوال غير صحيحة . مثال ذلك ما ذكرهُ عما كتبةُ الدكتوركروفرُد فانهُ يظهر لي انهُ لم يتمعن في قراءتهِ فان ثقل المائدة كان عشرة ارطال . ودليل الميزان بلغ عشرين رطلاً ووصل احياناً الى خسين فلا يمكن تعليل الثقل الواحد بالآخر . وانى اسأ لَكُم كا ناس خالين من النوض هل تظنون ان رجلاً من رجال العلم الصغار السن الواسعي الآمال يقيم أربع سنوات يمتحن رفع الموائد ونحوها والوسيطة رافعة رجلها أربع أقدام في الهواء لتعملكل الاعمال المنسوبة البها . ترون في الكتاب صور المائدة وهي واقفة في الهواء . وفي كتاب لمبروزو صور موائد واقفة في الهواء فهل ذلك كلةٌ من قبيل الشعوذة . وعلام هذه الشعوذة

اما كلة المرآة Miroir في صورة الوسيطة ايقًا فتعليل مناظري لها غير صحيح

والصحيح ان الارواح أرادت ان تقول لنا ان ما نراه مناك ليس ذواتها بل صوروها كما في مرآة . واذا فرضنا ان في الامر خُداعاً فالحداع هناك ضرب من المحال لانه يقتضي ان تتحمل الوسيطة مشقة كبيرة في اخفاء الصورة او الجريدة قبل اظهارها وبعده فكم بالحري اذا قلنا انها الصقتها بجسمها حينها صُو رت . ومدام بسون هي التي كتبت هذا الكتاب لان اسمها عليه وقد قالت انه وان تكن كلة Miroir هنا فاحرفها لسبب مثل احرف الجريدة المساة Miroir وهذا امر لا أعلمه أنا ولكن الذين السبب مثل احرف الجريدة المساق Miroir في الارواح قد جلبت هذا الاسم ليظهر في الصورة. أما الزعم ان الوسيطة ادخلت الجريدة الى الغرفة خلسة فمن المزاء التي لا تعقل . واما صورة الرئيس ولسن فاذا قلت لكم ان فيها شاربين كبيرين فلا أظن انكم رون انها تشبه في . وحبذا لو امكنني ان اربكم اياها بالفانوس السحري

وقال مناظري عن الاستاذكروكس قولاً يستفاد منه أن عقله صف والحقيقة ان الاستاذكروكس رأى ان الاشتفال بالمباحث النفسية كاد يستغرقكل وقته فاهمله وانقطع المباحث الطبيعية التي كان لا بد له من الانقطاع لها . واظن ال هذا هو الذي منعه من ان يكتب كتباً اخرى في هذا الموضوع ولكنه كان يجاهر من وقت الى آخر انه من المعتقدين صحته وآخر ما قاله في مايو سنة ١٩١٩ ورأيته مطبوعاً هو قوله لقد تحدثت مع زوجتي مباشرة . فما الفائدة من الرجوع عشرين سنة الى الوراء لكي نثبت إنه كان ينكر مناجاة الارواح وهذا آخر ما قاله قُبَيل وفاته

ولنعد الى مسألة الاساتذة فاكرر القول ان معي هنا اسهاء اربعين استاذاً . وقد يقول مناظري ان بعضهم لا يسلم بكل ما يسلم به البعض الآخر . وانا أعلم بذلك وقد قلت اولاً انهم على درجات مختلفة في التسليم بمناجاة الارواح

وقد تشكى مناظري من اني لم اذكر بعض الاقتباسات بنصها فهاكم اقتباساً صريحاً عما قاله والستاذ مايو استاذ التشريح في كلية الملك بلندن وهو « منذ خمس وعشرين سنة كنت شديد الانكار ولكر ظهرت مناجاة الارواح في بيتي بغتة عجملت الحمن واحقق وبعد تجارب كثيرة لا تبقي محلاً للخداع او الانخداع رأيت من الظواهر ما لا يبقي مجالاً للشك في محتها » فهذا اقتباس صريح من كتاب مطبوع

وقال الاستاذ تشلس استاذ علم الفلك في جامعة كمبردج « لَقَدْكُرْت الشهودكـرُةُ تُوجِب التسليم بصحة ما يروى عن هذه الحوادث والا ً بطل الاثبات بالشهود »

واكرر القول ان في هذه الحلاصة التي بيدي اسماء ثلاثين او اربعين استاذاً وكل ما قلتهُ عنهم صحيح

هذا وأني آعترف بان مناظري عاملني بمزيد الرفق في هذه المناظرة ولقدتصافحا قبل الشروع فيها وقلنا ان ليس في قلبينا غلنه ولاشك عندي اننا مستعدان ان نتصافح الآن كما تصافحنا اولاً . وأني لمتأكد انه لو عرف مناظري مقدار العزاء الذي خام قلوب الوف والوف من المعتقدين سحة مناجاة الارواح لما تتكلم عنها بالاستخفاف كما تتكلم (استحسان طويل) . وقد وقفت امامكم الآن مناظراً ومحتجاً والدافع لي الى ذلك أنما هو ما اشعر به من انه يجب على كل احدان يهتم بازالة الحواجز الفائمة بين الذين فقدوا اعزاءهم وبين هذه المعرفة العظيمة التي تفيض علينا من اسبوع الى اسبوع ومن شهر الى شهر ولكن يعوقها عن الانتشار اناس مخلصون لا يستطيعون ان يجعلوا عقولهم تسلم بام لو سلموا به لنفى كل معتقداتهم السالفة

# جائزة السينتفك اميركان

والحكم في صحة المناجاة ا

كثرت المناقشات في مناجاة الارواح ولما طال الاخذ والرد وعز الحصول على القول الفصل في هذا الموضوع لان الباحثين فيه فريقان فريق يؤيده وفريق ينفيه طلبت ادارة السينتفك اميركان تعيين لجنة من العلماء المعروفين بعدم تحييزهم لاحد الجانبين والمشهورين بما عرف عنهم من التدقيق في البحث عن الحقائق ليروا باعينهم الاعمال التي يعملها الوسطاء الذين يد عون مناجاة الارواح او اظهار الاكتوبلازم . وعينت لذلك خسة آلاف ريال اميركي يعطى نصفها لاول وسيط يُظهر امام هذه اللجنة روحاً تصور صورة فو تفرافية صحيحة يقتنع بها اعضاء اللجنة انها صورت في احوال لم يكن لفسياً يقتنع اعضاء اللجنة بصحته . ويستثنى من هذه الاعمال كل ما ينسب الى التلبقي والى قرع المواثد . ولا يمس هذا الاقتراح ما يتعلق بالامور الدينية ولا الفلسفية وا عالقصد منه أثات الاعمال المنسوبة الى مناجاة الارواح او نفها

۲

ذكرنا أن مجلة السينتفك أميركان تبرعت بخمسة آلاف ريال تعطي نصفها لاول وسيط يُنظهر أمام لجنة تعين أذلك ووحاً من أرواح الموتى تصوَّر صورة فوتوغرافية صحيحة يقتنع أعضاء اللجنة أنها صُوَّرت في أحوال لم يكن للغش ولا للخداع من يد فيها . وتعطي النصف الآخر للوسيط الاول الذي تعمل الروح بواسطته عملاً روحيًّا يقتنع أعضاء اللجنة بصحته ، أي يراد بهذه الجائزة أثبات ظهور الارواح ومخاطبتها وتجسمها أثباتاً ينفى كل ريب

يقول البعض أن ارواح الموتى تظهر للاحياء وتخاطبهم اما بصوت يسمعونه ولو لم يسمعه أحد غيرهم او بقرع الموائد قرعاً حسب حروف الكلمات التي تريد الروح خاطبتهم بها او بتحريك ايديهم لتكتب ما تريد مخاطبتهم به وقد تخبرهم بأمور مستقبلة او تنبئهم بحوادث حدثت في اماكر بعيدة عنهم او تكشف لهم الحبات وتعلمهم بالمجهولات وتتخذ صورة مادية حتى يمكن ان تلمس وتصور صوراً اذا رآها احد يعرف صاحبها لماكان حيًّا عرف انها صورته ولوكان قد مات منذ عهد بعيد . ويزيدون على ذلك ان هذه الارواح تخلق اشياء لم تكن موجودة كفنجان الشاي الذي خلقته مدام بلاقتسكي في بلاد الهند مماثلاً لفناجين أني بها من بلاد الانكليز . فينسبون الى ارواح الموتى كشف المجهولات ومعرفة الغيب وخلق المواد والتقمص باجسام مادية . ولا ندري ما ابقوا للخالق . واذا رأوا من ينكر عليهم ذلك قالوا انه مادي ينكر وجود الارواح ووجود الخالق ايضاً . ولا يقولون ذلك افتئاتاً بل يعتقدون صحة ما يقولون

ومن يك ُ ذا فم مرّ مريض يجد مرًّا به الماء الزلالا

رأينا في صبانا امرأة بحجوزاً كانت تقف وتنادي باعلى صوتها وتقول « هلموا الى فلانة وانقذوها من ايدي هؤلاء الملاعين الذين يعذبونها . انظروا ألا ترون كيف صعدوا بها الى سطح ذلك البيت وربطوها وهم يضربونها بالمقارع » او تقول كلاماً بهذا المعنى . ولم يكن احد غيرها يرى ما ترى وانما كان في عقلها اختلال بريها ما لا وجود له ورأينا في هذه العاصمة رجلاً من اذكياء الرجال اصا به دَخَل في عقله وكان يكثر التردد علينا ولا يلبث ان يجلس حتى يقول اسمعوا اسمعواكيف يكلمونني بالتلفون ويشتمونني لعنة الله عليهم . ويقيم بضع دقائق يستجير بنا ويسخط على اناس يقول

انهم يضطهدونه ويكلمونه بالتليفون والتليفون صامت امامنا لاصوت فيه .فهل يقال اننا ماديون لاننا لم نكن نرى ماكانت تلك العجوز تراه ولم نكن نسمع ماكان ذلك الرجل يسمعه . العجوز توفيت بعد ان تملكها الخرف والرجل نقل الى بهارستان العباسية واقام فيه سنوات وهو يرسل الينا الرسالة بعد الرسالة يشكو من لوردكروم وملك الانكليز ورثيس جهورية فرنسا الى ان توفاه الله . ولكننا اذا قلنا ان ماكانت تلك المرأة تراه لم تكن ارواحاً في الخارج بل صور خيالية في دماغها المريض وماكان ذلك الرجل يسمعه لم يكن اصوات ارواح تحرك التليفون بل حركات مرضية في دماغه لا نكون قد نفينا وجود الارواح ، وغاية ما يمكن ان يستنتج من قولنا ان الحوادث التي من هذا القبيل لا تثبت وجود الارواح كما ان الحلم الذي يحلمه الانسان السلم لا يثبت وجود الارواح مها تنوّعت مناظره .

ذكر صاحب المقالة المنشورة قبل هذه ان رجلاً وضع في جيبه نقوداً لا يعلم عددها فاخبرته الروح بعددها بواسطة نقر المائدة . ولسان حاله يقول كيف تعللون ذلك ان لم يكن هناك روح دخلت جيبه وعدت النقود ثم خرجت وحركت المائدة حركات تدل على العدد . ما اسهل تعجيز المخاطب اذا قصصت عليه خبراً غريباً لم يطلع على تفاصيله كلها وطلبت منه تعليله منه تعليله منه تعليله أ

جاء نا منذ بضع عشرة سنة عالم نجل قدره وأخبرنا انه رأى جماعة من الفرنسويين هبطوا مصر وجعلوا يستنطقون المائدة فكشفت له النيب واخبرته بامور اضمرها في نفسه ولا يحتمل ان احداً منهم يعلم بها غيره وطلب منا ان نذهب معه لنرى ما يقنعنا بصحة قوله. وبعد اللتيا والتي ذهبنا معه وشاهدنا اعال اولتك الوسطاء وحركات المائدة وكنا ننبه صديقنا لكي لا يحرك المائدة على غير قصد منه والى الحيل التي تحتال بها تلك الجماعة فعاد معنا بعد ساعتين وقد زال من نفسه ما وقع فيها في الليلة الاولى

ولا نقول اننا نستطيع ان نكشف حياة كل محتال ونعلل كل عمل يُحمل من هذا القبيل و نبين سببهُ الطبيعي او الميكانيكي كما اننا لا نستطيع ان نفسر كل اعال المشعوذين الذين يخرجون من برنيطة واحدة كثيراً من الطيور والاقفاص والازهار ويسقونك من زجاجة واحدة الواناً مختلفة من الخور بحيل صناعية وعجزنا عن تفسير ذلك لا ينفي انهُ تم شعوذة

وَمَمَا يِذَكُرُ فِي هَذَا الصدد ان عشرة من الرجال والنساءِ يسمعون حديثاً واحداً

او برون منظراً واحداً واذا سألت كلاً منهم على حدة ان يكتب ما سمعهُ وما رآهُ وجدت بين ما يكتب ما سمعهُ وما رآهُ وجدت بين ما يكتبونهُ اختلافاً كبيراً مع انهم سمعوا حديثاً واحداً ورأوا منظراً واحداً وما ذلك الا لان عقل الانسان يكيتف ما رآهُ ويسمعهُ حسب ما هو قائم فيهِ ولاسيا اذاكان عصبيًّا سريع التأثر او غير معتاد التدقيق فيا يرى ويسمع

ورب قائل يقول هل الوسطاة خادعون كلهم فنجيب اننا لا نستطيع ان نثبتذلك ولكن لا شبهة في ان جانباً كبيراً من اعالهم خداع والجانب الآخر انحداع من المشاهدين اي انهم يرون ما لم يفعله الوسيط بل ما تصوره لهم مخيلتهم ويسمعون ما لم يقله بل ما قام في نفوسهم كا يرى النائم في حلمه مناظر لم يقع بصره عليها ويسمع اقوالاً لم تطرق اذنيه وقد يحتمل ان يكون من اعال الوسطاء ما هو حقيتي لا خداع فيه ولا انخداع ولكننا لم نر شيئاً من ذلك حتى الآن وما نقوله يقوله الجمهور الأكبر من الباحثين في هدا الموضوع . ومما يزيد ريبنا في سحة ما يروى سحافة الاقوال والاعال التي تنسب الى الارواح واستحالة بعضها لانه مناقض لكل نواميس الكون المعروفة مثل خلق فنجان الشاي وصحنه من التراب في لحظة من الزمان وجلب الازهار والاعار من قلب افريقية الى اواسط اوربا في لحظة اخرى ناهيك ان كل ما تناوله البحث الدقيق من اعال الوسطاء و جد خداعاً و خرقة

والآن نفصل ما قالت السينتفك اميركان انها تفعله لكي يثبت ظهور الارواح ثبوتاً بنفى كل ريب او ينفي نفياً لا محل للشك فيهِ

فاولاً عينت جائز تين كبير تين كما تقدم في صدر هذه المقالة ترغيباً للوسطاء في اظهار ما عندهم

وثانياً اختارت المحكمين من المشهود لهم بالعلم والمقدرة وهم الدكتور وليم مكدوغل William Mc Dougall الذي كان رئيساً لجمعية المباحث النفسية البريطانية واستاذاً لعلم البسكولوجيا في جامعة اكسفورد وهو الآن رئيس جمعية المباحث النفسية الاميركية واستاذ علم البسكولوجيا في جامعة هارڤرد

والدكتور دانيال فورست كومستوك Daniel Forest Comstock من اساتذة معهد مستشوستس الصناعي وهو عضو في المجلس الاستشاري لجمعية المباحث النفسية

والدكتور ولتر فرنكلين برنسWalter Franklin Prince المعين مدبراً للبحث في جمعية المباحث النفسية ولاسما في الاعمال العامية

والسنيور هوديني Houdini المشهور بالاعال السحرية والخبير في كشف اخاديع الوسطاء

والدكتور هريوارد كارنجتون Hereward Carrington الباحث في الاعمال النفسية وهو من اللجنة التي كشفت اخاديع الوسيطة اوسابيا بلادينو

والمستر ملكم برد I. Malcolm Bird من رجال السينتفك اميركان وسيكون سكر تيراً للمحكمين وهو من العلماء المتبحرين ولاسيا في العلوم الرياضية

وهؤلاء المحكمون متبرعون كلهم تبرعاً فلا غرض لهم الا اظهار الحقيقة فهم مشاركون السينتفك اميركان من هذا القبيل. وكنا نفضل ان يكونوا كلهم من المتمر نين على فن الشعوذة العارفين باساليبه مع علمهم بمبادئ علم البسكولوجيا الى غاية ما وصل اليه . ومع ذلك فانهم اذا حكموا ان دعاوي الوسطاء حق وهي باطلة او اذا حكموا انها باطلة وهي حق فالزمان ينقض حكمهم ويثبت الحق ويبطل الباطل

### ٣

ذكرنا ان مجلة السينتفك اميركان عينت جائزتين كلاً منها ٢٥٠٠ ريال لمن يثبت مناجاة ارواح الموتى ثبوتاً يقنع لجنة عينها لذلك فلم يتقدم اليها حتى يونيو (١٩٢٣) الا وسيط واحد يدعى انه يخاطب ارواح تسعة مر الموتى فجاء وجاء معه رجل يعاونه في عمله فامتحنته اللجنة في ثلاث ليال (لان ارواح الموتى تكره نور النهار على ما يظهر ) امتحاناً ابتدائياً في مكتبة السينتفك اميركان لترى هل يصح امتحانه حيث أعدت وسائل كشف الحداع على اكملها . ونشرت في جزء يوليو وصفاً مسهباً لكيفية امتحانه لو ترجناه لملا أكثر من عشر صفحات من المقتطف . وخلاصته أن لكيفية امتحانه لو ترجناه للا أكثر من عشر صفحات من المقتطف . وخلاصته أن الوسيط ادعى انه يجلس على كرسي لا يقوم عنه و يجلس الممتحنون ومعاونه حوله وبينه وينهم مائدة عليها بوق طويل فيستدعى الروح فتحضر و تتناول البوق و تطوف وبينه أو ينهم مائدة عليها بوق طويل فيستدعى الروح فتحضر و تتناول البوق و تطوف ولا تضاء ابداً الا بامره فقبلوا هذا الشرط ولكنهم اخفوا بين الكتب مصباحين كهربائيين صغيرين جدًا برى احدها واحد منهم من المكان الذي هو جالس فيه ولا

راه عيره ويرى الآخر واحد آخر حتى اذا قام الوسيط عن الكرسي وطاف عليهم فلا بد" من ان يمر امام هذا النور او ذلك فيحجبه عن نظر الذي يراه . ووضوا تحت كرسي الوسيط سلكاً كهربائياً واجروه تحت بساط الغرفة الى مصباح كهربائي في غرفة اخرى فما دام جالساً فالمصباح يبتى منيراً فاذا نهض عن الكرسي انطفاً وهناك شخص يراقب هذا المصباح ويدون الاوقات التي انطفاً فيها بالضبط التام . واستحضر الوسيط الارواح الواحد بعد الآخر وكانت تخاطبه بالبوق وتطوف على اعضاء اللجنة ومن معهم من الحضور وتخاطبهم وتلمسهم بالبوق وتلمسهم احياناً باليد ولكن ثبت للجنة ثبوتاً ينفي كل ريب ان الوسيط نفسه كان ينهض عن الكرسي ويجول ويفعل ما يدعي ان الارواح فعلته ويغير صوته بنفير الارواح وحسب كونه هو المخاطب او يدعي ان الارواح فعلته أفاء عادع ولا يصلح للامتحان الكبير. ونرجح انها اخبرته المخاطب . فحكمت اللجنة انه خادع ولا يصلح للامتحان الكبير. ونرجح انها اخبرته عا فعلت لاكتشاف خداعه فعاد بالخزي والعار . وحبذا لو اعلنت اسمه واسم رفيقه ليكونا عبرة لغيرها . وسترى ما يقوله السر اوليڤر لدج والسر ارثركونن دويل في هذا الامتحان

٤

لما اعلنت السينتفك اميركان انها تعطي الفين وخسمائة ريال للوسيط الذي يثبت ثبوتاً ينفي كل ريب انه يستحضر روحاً من أرواح الموتى كما يدَّعى الوسطاء تلقينا ذلك بملء المسرَّة لانه أذا استطاع أحد الوسطاء ان يثبت ذلك انجلت مسألة من أغمض المسائل مسألة يسلّم بها كثيرون بطريق الايمان والثقة بما جاء عنها في كتب الاديان ولا ينكرها غيرهم ولكنهم يرتابون في صحبها او يقولون لا ندري وهؤلاء المرتابون واللاادريون قد يكونون من اعقل الناس وافضلهم . والمنكرون قد يكونون ايضاً من العلماء الذين لاشبهة في ان انكارهم لم يقع لانهم اباحيون بل لان عقولهم لا تستطيع ان تصور وجود غير المادة وخواصها ومن هذه الخواص الحياة والشعور والتعشّل بين ان كثيرين من الذين يعترفون بوجود ارواح الموتى والثواب والعقاب هم من أفسد الناس سيرة وسريرة

وقد مضى الآن على اعلان السينتفك اميركان سنة ولم يتقدم لها لاثبات وجود الارواح ونيل الجائزة الاَّ اثنان فامتحن علماؤها الاول فوجدوهُ كاذباً خدَّاعاً كما

ابنًا في مقتطف اغسطس ١٩٢٣ ثم امتحنوا الآن الوسيط الثاني وهو امرأة تدعي انها تأخذ رزمة من الاوراق السميكة «كبطاقات» الزيارة أو الملاحق وتضع بينها ازهاراً ملونة فتأتي ارواح الموتى الذين تستحضرهم وتعصر مادة ملونة من تلك الازهار وتكتب بها على الاوراق بحروف انكليزية وانحة . وقد كتب على احدى هذه الاوراق ما ترجته هم السعد ما كنت اكون بفرصة مثل هذه » والتوقيع «وليم جس » وهو توقيع الفيلسوف الاميركي المشهور الاستاذ وليم جس الذي توفي منذ عهد غير بعيد

ولكن المتحنين كانوا قد قاسوا طول الاوراق التي اعطوها اياها وعرضها وسمكها وثقلها قياساً دقيقاً جدًّا. ثم قاسوا الاوراق التي ظهرت عليها الكتابة فاذا بينها وبين الاوراق التي اعطوها اياها فرقاً دقيقاً في الطول والعرض والثقل وفي اللون ايضاً فثبت من ذلك انها بحيلة وخفة يد نزعت اوراقاً من بين ما اعطيسته وضعت بدلاً منها اوراقاً كانت قد كنبت ذلك عليها قبل الجلسة . ولم تفش السينتفك اميركان اسمها لانها انما تقصد اثبات دعاوي مستحضري الارواح او نفيها

C

ا جمعت اللجنة على ان الوسطاء كلهم كانوا من اهل الغش والخداع ما عدا وسيطة واحدة اختلفوا في امرها ذُكرت باسم مار جري وقد نشرت السينتفك اميركان في عددها الاخير الصادر في اول نوفمبر ما قررهُ كل واحد على حدته من اعضاء هذه اللجنة ما عدا الدكتور مكدوغل لانه كان غائباً

فخلاصة ما قررهُ الدكتور ولتر فر تكلين برنس رئيس اللجنة ان الاعال التي عملها الوسطاء الذين امتحنوهم لم يثبت منها انها عُسملت بقوًى غير عادية

وخلاصة تقرير الدكتور دانيال كومستك انه لا يستحسن ما يصر عليه الوسطاة وهو عمل اعمالهم في الظلام لا في النور وعنده أن الاعمال التي يرتاب الناس في صحبها يجب ان تكرر مراراً كشيرة وتكون وانحة محدودة حتى لا يبتى مجال للريب فيها .وختم حكمة بقوله إنه لم ير حتى الآن دليلاً قاطعاً على صحة ما يدعيه الوسطاء ولكن المسألة على ما هي الآن تستحق استمرار البحث فيها

وقال الدكتور هريواردكارنجتون انهُ حضر اربمين جلسة مع الوسيطة مرجري

فاستنتج منها ان بعض الاعال التي عملت فيهاكانت تعمل بقوة غير عادية نعم ان بعضها كان يمكن ان يكون خداعاً وكان خداعاً بالفعل ولكن البعض الآخر لم يكن خداعاً كان يمكن البعض الآخر لم يكن خداعاً كدق الجرس وهو ممسك بيد الوسيطة ورجليها

وقال السنيور هوديني انهُ حضر خمس جلسات عملت الوسيطة مار جوري اعمالها فيها فاذاكل ما عملتهُ خداع مقصود وهي عالمة انهُ خداع. وقال انهُ فصّل كيفية عملها لمدير السينتفك اميركان بما يلزم من الرسوم. وانهُ انكان في تلك الوسيطة قوة روحية لعمل ما تعملهُ فهي لم تستخدمها في الجلسات التي حضرها

والخلاصة ان هذه اللجنة لم تحكم لا بالاجماع ولا بالاكثرية على ان احداً من اولئك الوسطاء استحق جائزة السينتفك اميركان ولم يحكم الا واحد منهم انه عُملت المامهُ اعال لا يقدر على تعليلها بانها اعال الوسيط نفسه والوسيط هنا امرأة قال السنيور هوديني ان كل اعالها التي عملتها المامهُ خداع مقصود

وقد يقول قائل ان الوسيط يلجأ الى الخداع احياناً اذا عصتهُ الارواح ولم تلبّ طلبه كما قال المدافعون عن اوسابيا بلادينو . ولكن الوسطاء يجلسون احياناً ساعات مع الذين يأتونهم لينظروا اعالهم ولا يعملون شيئاً يستحق الذكر ولا يلامون على ذلك فقلما يحتمل انهم يلجأ ون الى الخداع اذا كانوا يعلمون حق العلم محة ما يدعونهُ من استحضار الارواح ومناجاتها . والمرجح عندنا ان العقلاء سيقفون الآن عند حكم هذه اللجنة الى ان يثبت ما ينقضهُ ثبوتاً ينفي كل ريب



# هو ديني يفضح الخادعين

هوديني يفضح سرائر الوسطاء -- مسأله احضار ارواح الموتى ومكالمها كرة هواء بعمل فيها هوديني ابرته فننفجر

وجدتني عصر َ يوم بعيداً عن الاهل والاصحاب خالياً من الهم والعمل أسير على غير هدًى في سوق من اسواق كليڤلند بولاية اوهايو من اعال الولايات المتحدة . وكان النهار قاماً بارداً موحشاً اشتبك فيه دخان المعامل والبيوت بأمواج الضباب المتولّد من البحيرة المجاورة ونسجا نسجاً تحجب وجه الشمس وتزيد في وحشة الغرباء

حملتني رجلاي — وكانها ادرى مني بحاجتي — الى الشارع الذي تكثر فيه الملاهي والتياترات واذا بصورة مكبّرة في واجهة مرسح تحبي نظري وتحتهاكتا بة وانحة بحروف ضخمة بارزة: «هوديني المولمة المحلوف ضخمة بارزة: «هوديني المولمة التياترات» «هوديني الرجل الذي اسمة على كل لسان» «تعال وانظر هوديني يجرب تجاربه الفائقة حدالعقول». نقلت اعصاب عيني صورة هوديني واسمة الى دماغي و بسرعة البرق احضرت ذاكرتي طائفة من الحقائق كانت الحافظة قد خزنتها في اثناء مطالعاتي في السنين الفائتة عنهذا «الساحر» العالم في أمهات جرائد العالم الجديد الانكليزية وفي مجلة «المقتطف»

لا يصعب على القارئ ان «بحزر» اين أصبحتُ بعد قراءة الاعلان بثلاث دقائق في مرسح من مراسح كيث Kcith محسوب اجمل مرسح في الدنيا احتشد فيسة ثلاثة آلاف للتمتع بمنظر ملك « المشعوذين »وفانحهم ولاستهاع كلامه المبني على أصول علمية فنية . الانظار كلها اتجهت الى مدخل المنبر حالما اعلنت الانوار الكهر باثية دور هري هوديني

ظهر هري هوديني على المرسح وهو شاب قصير القامة واسع المنكبين مجدول العضل حليق الشاربين تدلُّ ملامحهُ الساميَّة على انهُ من اصل يهودي (وهو كذلك . فاني فهمتُ بعد ذاك انهُ ابن حاخام) وبعد مقدمة وجيزة أخذ يجري اعالهُ المدهشة على مبدا « لا سحر ولاسيا بل كلها خفة ولباقة » . ومن اهمها الحيلة التي كتب عنها السر ارثر كونن دويل لما شاهدها في نيويورك منذ بضع سنوات وقال انها معجزة عالم التمثيل . وهاك تفاصيلها :

طلب هوديني شهوداً ستة من الحضور ( من الواضح انهم من الحضور وليسوا

شركاء له أن التف الشهود حول هوديني فكتّفه احدهم وشد وثاقه بحبل مكين ، وعلى المنبر الى جانب هوديني صندوق خشبي ضخم فحصه الشهود وتثبتوا إحكام صنعه ودقة بنائه فزجوا هوديني مغلول اليدين في كيس كبير وربطوا طرفه المفتوح ربطاً مضبوطاً ، ثم حلوا الكيس – وفيه هوديني والقوه في اسفل الصندوق ، وبعد ان اقفلوا الصندوق بقفلين ومفتاحين لفوه مراراً عديدة بحبل مجدول كثيف . ثم ظهرت فتاة والقت حول الصندوق ستاراً وهروات الى ما وراء الستار المسدول على الصندوق ، وما هي الأ هنيهة حتى خرج هوديني من وراء الستار طليق اليدين والرجلين فازاحه وفتح الصندوق بخفة عفتاحيه بعد ان فك الحبل، ثم فتح الكيس في قلب الصندوق ، فرجت منه ألفتاة نفسها التي كانت قد انزلت الستار على الصندوق

جرى كل ذلك على مرأى الشهود وآلاف المشاهدين ولم يفقه احدهم السر" فيه بعد ثنر اخذ هوديني يلتي محاضرته ،عن الوسطاء ويصف ما وقف عليه من اعمالهم ومما قاله أن بعضهم مخدوعون ، وهم حقيقون بالشفقة ، ولكن اكثرهم خادعون فعليهم يجب ان يحل العقاب . ثم ذكركيف انه في العام الفاثمت سلم حاكم مدينة بوسطن سندات قيمها عشرة آلاف دولار (ريال) وفرها بعرق جبينه واعلن للملا ان كل وسيط او وسيطة — يدسي مناجاة الارواح ولا يتمكن هوديني من كشف حيلته وتمثيل العمل الذي يعمله (الوسيط) بدقة وضبط بعد حضوره جلسة او اكثر من جلساته حق له الاستيلاء على العشرة آلاف الدولار المودعة في خزانة الحكومة في يوسطن حق له الاستيلاء على العشرة آلاف الدولار المودعة في خزانة الحكومة في يوسطن

أذاعت جرائد البلاد هذا الخبر ونشرت رسم هوديني حاملاً سنداته بيدم. وحيث ان هذا المال لم يزل باسمه مع انهُ قد مضى على ايداعهِ أشهر طويلة، فيظهر ان النصر حليف هوديني والحقيقة ايضاً حليفتهُ

انس عدد غير قليل من الوسطاء الجسارة في انفسهم على مبارزة هوديني . فكان نصيبهم كلهم الفشل . واهم هؤلاء سيدة في بوسطن اسمها مارجري Margery هي زوجة لاستاذ في جامعة هرڤرد اسمهُ الدكتوركرندون Orandon كشف هوديني القناع عن مكرها وخداعها في جلسة واحدة فتناولت جرائد البلاد وصف تفاصيلها ولاسيا لان لمارجري هذه شهرة واسعة ولما لزوجها من العلاقات المدرسية العلمية

ثم اخذ هوديني يشرح مختلف طرق الخداع التي يلجأُ اليها الوسطاءُ لتضليل الجمهور وابتزاز اموالهم. وبيَّن ان الجمهور في مدنيَّة قوامها الجهاد العصبي العنيف

الذي يستنزف القوى كالمدنية الاميركية — عدداً كبير من النساء والرجال الذين لا رابط ديني يربطهم بكنيسة إو معبد ولا فلسفة للحياة والموت تنير خطاهم فهم ابداً على رؤوس اصابع ارجلهم يتوقعون كل شيء جديد ويتهللون للمستغرب غير المألوف وأعصابهم تهش لكل ما من شأنه التأثير والتهييج

وفي ثاني يوم اجتمع هوديني في قاعة ذلك المشهد بعدد من رجال الدين ومحرّري الجرائد والمؤمنين بمناجاة الارواح واخذ يجيبهم عن اسئلتهم ويعلّـل كل الحوادث التي وقعت ضمن دائرة اختبارهم وذكروها لهُ تعليلا علميًّا منطقيًّا

ولم يكتف مدة اقامته في كليڤلند بالكلام بل اراد ان يقرن القول بإلعمل فذهب صباح المس مع مدعي المدينة ومحرّر اكبر جريدة فيها — وكلهم متخفّون — الى منزل وسيط معروف اسمة رنر Renner وبلدة كليڤلند على ما ذكرت الجرائد تعجُ بالوسطاء يعملون اعالهم في غرف مظلمة أثرات السُّتجف الكثيفة على نوافذها، وترصعت جدرانها بصور الاشباح الغريبة، وتعطّر هواؤها برائحة البخورالمنبعثة من تلال من الجمر قائمة على موائد في وسط الغرف على كل واحدة منها بوق او آلة اخرى صوتية

الى غرفة كهذه دخل هوديني يقود رفيقيه فهش للم الوسيط وبش واستبشر باملاء جيبه وحدث ان الوسيطساعتئذ كان يعالج شابًا اسمة نولان Nolan تُوفي والده منذ بضعة اسابيع وخسر هو مركزه فجاء لكي يستشير زوح والده بواسطة رنر علايم منذ بضعة اسابيع وخسر هو مركزه فجاء لكي يستشير زوح والده بواسطة رنر على يجب ان يفعله . سمح رنر لزائريه بحضور الجلسة بعد ان تقاضاهم ثلاثة دولارات واطفأ الانوار واجلسهم حول المائدة التي عليها البوق والاجراس . ثم أمرهم ان يضع كل واحد منهم يده اليمني على ركبة الايمن ولا يتحر كل واحد منهم يده الارواح المستحضرة فتنفر . ثم أخذ يقسم ويتمتم ويهدر الى يتحر كل لكي لا تنزعج الارواح المستحضرة فتنفر . ثم أخذ يقسم ويتمتم ويهدر الى ان « غاب عن العالم المادي » « ودخل في العالم الهيولي » واصبح واسطة صالحة لاستحضار ارواح الموتى وللحال حضرت الروح روح والد نولان وحيت التحية الوالدية ثم اخذت تنشط الابن اليائس وتعده بتحسن الاحوال وتسليم بفكاهات ونوادر . ثم قالت انصوا فاني الآن ساسمكم ننها موسيقيًا جيلاً

وفي اسرع من لمح البصر سحب هوديني من جيبهِ قمقها فيهِ مسحوق الفحم وذرَّ هُ على قبضة البوق . فلما شرعت الروح بالتبويق ادار هوديني عليها قنديلاً كهربائيًّا كان في يده ِ واذا بالوسيط — لا الروح — يعالج البوق . أسقط في يد الوسيط وحاول ان

ينكر علاقتهُ بالبوق ولكن الفحم الاسود المنثور على وجهه وفمه ويديه لم يبق لهُ مجالاً للتخلُّص من الورطة التي وقع فيها. وللحال اوقفهُ المدَّعي الممومي بحجة انهُ يجمع المال بدعوى كاذبة. وهكذا انكشفت حيلة هذا الحداع النصاب الذي يمثَّل جيشاً من المتعيشين على اوهام العامَّة — والخاصَّة — والذين يجاولون ان يُظهروا الضلال بمظهر الحقيقة

#### \*\*\*

عافاك الله يا هوديني ملاك النقمة السال سيفة فوق رؤوس الدجّالين! انك قمت بخدمة للعلم والحقيقة عجز عنها اسائدة السيكولوجيا في جامعات اوربا واميركا . انتساحر وسحرك حلال اما هؤلاء المناجون فسحرهم يقضي عليهم وما فل الحديد الأالحديد وما دامت اموالك لا تزال باسمك في خزينة الحكومة في بوسطن فانت ظافر ومناجو الارواح خاسرون ونحن الاحياء نتمتّع براحة الفكر الناتجة عن الايقان بان ارواح موتانا لا تزعجها وساطة الوسطاء ولا بهمها تدجيلهم

كليڤلند باميركا فيليب حتى

[المقتطف] ذكرنا في مقتطف دسمبر ١٩٢٤ صفحة ٥١٤ ان اللجنة التي عينتها عجلة السينتفك اميركان في اعمال الوسطاء الذين يدّعون مناجاة الارواح حكمت ان ليس في اعمال الوسطاء الذين امتحنتهم ما يستلزم أن يكون قد عمُـل بقوى غير عادية الأواحدا منها قال انهُ وجد في اعمال الوسيطة المسهاة مارجري ما لا يستطيع ان يقول انهُ عمـُـل بقوًى عادية

ثم احتدم الجدال بين زوجهذه المرأة وبعض أعضاء اللجنة واخيراً اعيد امتحانها فثبت ان اعمالها عادية ونشرت ذلك مجلة السينتفك اميركان في جزء ابريل. فمرت سنتان والسينتفك اميركان تتحدى الوسطاء في كل المسكونة ليثبتوا ما يدعونه فيأخذوا منها خسة آلاف ريال فلم يستطع احد من الذين امتحنوا ان يثبت ذلك. ولكن هل يقلع اسحاب هذه الدعوى عن دعواهم وهل يبطل انخداع الناس بهم. كالا عاش نوع الانسان الوفا من السنين وفيه الخادع والمخدوع وقد بمر الوف اخرى قبلما تتحرر العقول من الاوهام وتسمو اخلاق الجميع عن التوسيل باساليب الحداع . ولكن الشرقد ينتج خيراً والباطل قد يفضي الى كشف الحقائق كما عرف الاستهواء بالمسمرزم ، وربما صحت الاجسام بالعلل





## قبل الولادة وبعد الموت ١

اين كانت نفوسنا قبلما وُلدنا واين نذهب بعد ما نموت أو ليس لنا نفوس وكل ما فينا اجسام تتولَّد وتنمو ثم تموت وتنحلُّ وترجع عناصرها الى الارض التي أُخذت منها . هذه مسألة المسائل ومعضلة الفلاسفة وما من احد بلغ الحُسين او الستين الآ وقف واستوقف وقال الى اين نحن مسوقون اين كنا والى اين نمضي وما معنى هذا الجهاد

الأديان المختلفة تحلُّ هذا السؤال على اساليب مختلفة لا تخرج عن كونها حَدْساً وتخميناً او علماً عالياً غير مبني على الحس والمشاهدة . والذين يبحثون عن ادلة علمية لمعرفة ماكان الانسان عليه قبلما وُلد وما يصير اليه بعد ما يموت فئتان فئة تقول ان الوصول الى ذلك ضرب من المحال لان الشعور لا يوجد قبلما توجد آلتهُ وهي الجسم الحي ولا يبتى بعد ما تزول الحياة من ذلك الجسم . وفئة تقول ان في الجسم الحي روحاً وهذه الروح تنفصل عنهُ احياناً فيبتى حيًّا وتنادرهُ عند الموت وتبتى جائلة الى ان تحل في جسم آخر . ويدَّعون انهم وجدوا ادلَّة تؤيد ذلك فكانهم عادوا الى مذهب التقميص الذي قال به القدماء ولا يزال الهنود يقولون به الى الآن

وقد اطلعنا على مقالة للكولونل ده روشا نشرت في مجلة العلوم النفسية التي يحررها جماعة من اشهر علماء العصر مثل الدكتور داريه والاستاذ ريشه والسر وليم كروكس والمسيو فلامريون والاستاذ لمبروزو والاستاذ مورسلي والدكتور اوشروتر. وفي هذه المقالة وصف فتاة نوَّمها الكولونل ده روشا على اسلوب خاص فتنبهت ذا كرتها وصارت تتذكر احوالها الماضية قبل ان ولدت ولادتها الاخيرة وقبل ان ولدت الولادة التي قبلها وهم جرًا وتنبيء بما ستصير اليه بعد بضع سنوات وها نحن موردون خلاصة ماكتبه في هذا الشأن لغرابته لا لاننا نعتقد سحته ثم نعقب عليه بما يبدو لنا قال:

لا يخنى ان الانسان وهو في سكرات الموت قد تتنبَّـه ذاكرتهُ فيتذكَّر امورهُ الماضية بدقة ولقد بيَّـنت ان ذلك يمكن احداثهُ في بعض الناس بتنويمهم بواسطة

الاشارات الطولية اي من الاعلى الى الاسفل فيصيرون يتذكرون ماضي حياتهم الى سن الصغر ثم اذا ايقظتهم بواسطة اشارات عرضية تقاطع الاشارات التي ناموا بها مرُّوا في تذكرهم من سن الصغر الى ان يبلغوا السن الذي هم فيه

وهذا الأمرعى غرابته لم يدرسحى الآن الدرس الكافي ولكنه ليس الا توسسما في امور محققة فلا يعد شيئاً بالنسبة الى ما يحدث لو واصلنا الاشارات الطولية حى يصل المنوم الى سن الطفولية ثم يتجاوزه الى ما قبل ولادته وواصلنا الاشارات العرضية حى يصل المنوم الى سن الشيخوخة فالهرم فالموت وما يتلوم فيمرف بالاشارات الاولى ماضي الانسان وبالاشارات الثانية مستقبله . ويقال ان بعض الباحثين في هذا الموضوع في اسبانيا وليون تمكنوا من جعل بعض الناس يتذكرون احوال ماضيم ويكتشفون أحوال مستقبلهم ثم كراروا عليهم تلك الاشارات فتذكر كل منهم نفس ما تذكره أولا واكتشف نفس ما اكتشف اولا دلالة على ان ذلك حقيقي جارعلى نمط واحد

ولا استطيع ان اذكركل ما ثبت لي بالعمل فاجتزي عنه بذكر ما رأيته في فتاة عرها عاني عشرة سنة لم تسمع كلة عن المغنتزم ولا عن السبرتزم واسمها ماري ما يو وهي ابنة مهندس فر نسوي قضى جانباً من عمر وفي بلاد المشرق في انشاء سكك الحديد وبقيت الابنة في ومات فيها فتزوجت امرأته مهندساً آخر من مهندسي سكك الحديد وبقيت الابنة في مدينة بيروت الى ان صار عمرها تسع سنوات وكانت تتعلم في مدرسة للراهبات وتعامت هناك مبادىء القراءة العربية ثم أني بها الى فرنسا وكفلتها عمتها وكانت تسكن البروقنس وبقيت معترف التنويم في هذه الفتاة شهرين جارياً في ذلك على غاية الرفق والتأني

وبقيت استحن التنويم في هذه الفتاه شهرين جاريا في ذلك على عاية الرفق والتا في وكنت انومها ومعي الدكتور برتر ان طبيب العائلة والمسيو لا كوست وهو مهندس صديق لزوج امها وقد فو صت اليه كتابة ما يراه ويسمعه ولم يكن هو والدكتور برتران رأيا احداً من هذا القبيل ولذلك كتب مارآه عير ميّال لتأييد امر راسخ في ذهنه. وها خلاصة ما جرى

الجلسة الاولى في ٢ دسمبر سنة ١٩٠٤. حاوات تنويم ماري مايو بالاشارات الطولية فشعرت بشيء من التخدير ثم ايقظتها بإشارات عرضية مقاطعة للاشارات الاولى . أعدت ذلك بعد ربع ساعة فاوصلتها الى الدرجة الاولى مر درجات النوم المغنطيسي

الجلسة الثالثة في ٥ دسمبر . نوَّامتها واوصلتها الى درجة المشي النومي (سمنمبولزم)

فنامت وبقيت عيناها مفتوحتين وامتحنت ُ فعل الموسيقي بها فطربت بصوت الغناء ولكنها لم تطرب بصوت البيانو

الجلسة الرابعة في ٦ دسمبر . اوصلتها في التنويم الى ان صارت ترى طيفاً منيراً خارجاً منها ولكن رؤيتها لهُ لم تكن جليّــة

الجلسة الخامسة في ٧ دسمبر . نوسمها وجعلها تمر في درجات التنويم المختلفة رويداً رويداً وكنت امتحن قوة شعورها وهي في كل درجة من هذه الدرجات فوجدت أنها وهي في درجة المشي النومي تبقى تتذكر ماكانت تعلمه وهي مستيقظة ولكن حيبا تصل الى درجة الاتصال (الربور) لا تعود ترى غيري ولا تسمع غيري وبقيت تتذكراسمي واسمها . ثم لما بلغت درجة الشعور بالاتصال صارت تشعر بكل ما اشعر به إنا اذا لمسها ولكنها تنسى كل ماكانت تشعر به في الحالة السابقة

الجلسة السادسة في ٩ دسمبر . صارت ترى طيفاً جليًّا قائماً بجانبها وقلت من الله تتصوره بصورة امها فتصوّرته كذلك لكن لم يظهر في ذاكرتها شيء من تذكّر الماضي الجلسة السابعة في ١٠ دسمبر . تمّ انفصال الطيف عنها واقام ألى جانبها وقلت لما ان تنقله من مكانه فنقلته وقلت لما ان تجعله يخرق سقف البيت ويخرج منه فلم تستطع . وكانت ترى بينها وبينه حبلاً من النور ممتدًا فوق رأسها فكلاً لمستُه تألمت من ذلك الجلسة التاسعة في ١٢ دسمبر . درسنا في هذه الجلسة تأثير التنويم فيها حسب الوقت وكتب المسو لاكوست الملاحظات التالية

الساعة ١ والدقيقة ٣٠كانت مستيقظة لم تؤثر الاشارات فيها

الساعة ١ والدقيقة ٣٣ امسك المسيو ده روشا بيدها واضعاً ابهاميه في راحتيها فشعرت كأن سائلاً مراً في كل ذراع من ذراعيها ونامت بعد دقيقة من الزمان

الساعة ١ والدقيقة ٣٦ مرَّت من حالة السبات الى حالة المشي النومي وهي الحالة الثانية من حالات التنويم المغنطيسي على رأي المسيو ده روشا وكانت عيناها مفتوحتين وهي لا ترى ولا تشعر وبعد ثلاث دقائق ونصف دقيقة بلغت الدرجة الثالثة اي درجة الاتصال (ربور) فكانت تأبى ان ترينا رجلها خجلاً ولكنها لا تأبى ان تدنو من المسيو ده روشا وتمتنقة

وفي الساعة ١ والدقيقة ٤٦ بلغت الدرجة الرابعة فنسيت أسمها وبقيت تخجل من اظهار رجلها

وفي الساعة ١ والدقيقة ٥٠ بلغت الدرجة الخامسة والقت رأسها على كتف المسيو ده روشا لتستمد قوة منهُ ونسيت اسمها ولكنها تذكرتهُ لما فرك المسيوده روشا مارن انفها

وفي الساعة ١ والدقيقة ٥٦ رأت طيفاً عن يسارها فيهِ شيء من الانارة

وفي الساعة ٢ والدقيقة ١ دخلت الدرجة السابعة فرأت طيفها عن يمينها وزال الطيف الذيكان عن يسارها وتذكرت انها رأت امها وهي في الدرجة السادسة ولكنها ابت ان تراها ثانية

الساعة ٢ والدقيقة ٤ . ثم تكون الطيف وهو المسمَّى عندهم بالجسم الاثيرى وحاول المسيو ده روشا اخراجهُ من الغرفة فكان يصل الى الجدران ويقف وقال لمايو ان تمد الله يد الطيف البسرى فقرصهُ اي قرص الهواء فشعرت مايو بالقرصة

الساعة ٢ والدقيقة ١١ ايقظها بالاشارات العرضية المقاطعة للاولى واستيقظت ولم تشعر بتعب وفي بمينها علامة القرصة التي قرص بها طيفها . انتھى

قال المسيوده روشا ونوّمتها في الثالث عشر من دسمبر وفتشت عن نقط الاستهواء في بدنها حيث يُسمح لي بالتفتيش عنها فوجدتها في رسغيها وفوق عينيها ووراء اذنيها وفوقها وفي نحرها

ثم نوسمها في السادس عشر من دسمبر واوصلتها الى درجة اخراج الطيف منها فكانت ترى نصفه عن يمينها ونصفه عن يسارها ونظرت الى الطيف الذيعن يسارها فراته جانبياً وظهره الينا اي انه مخالف لها في اتجاهها . ونوسمها في السابع عشر وابلغتها درجة الاتصال وكنت ادني شمعة مشتعلة من عنبها فلا تراها وادنيت من انفها قنينة مفتوحة فيها امونيا فلم يظهر انها شمست رائحتها ولكنني تنفست قليلاً في بخار الامونيا فشمست رائحته عالاً . وطلبت منها ان تقبلني فقبلتني في وجهي ولمست شفتها قليلاً فنفرت منى مغضبة

و بماديت في تنويمها فصارت ترى طيفها واقفاً بجا ببها فقلت لها ان تجبل شكله مثل شكلها وهي ابنة ١٠ سنة ثم وهي ابنة ١٠ سنة ثم وهي ابنة ١٠ سنة ثم وهي ابنة ١٠ سنوات وسألتها أين كانت حينتذ فقالت في مرسيليا وهذا صحيح ثم وهي ابنة ٨ سنوات وقالت انها في بيروت وصارت تتكلم عن أبيها وامها والذين تعرفهم من سكان بيروت من كان يتردد على بيت ابيها . وكان كل ذلك صحيحاً

ثم غيرت الاشارات وجملتها تقاطع الاشارات الاولى فعاد طيفها البها ولم يكن ذلك بالامر السهل. ثم ايقظتها عاماً ولما استيقظت لم ار اختلافاً في قواها العقلية ولكنني خفت ان يظهر فيها اختلاف لانني اعدت طيفها اليها وهو في السنة الثامنة من عمرها فنو منها ثانية واخرجت طيفها منها فوجدته في السنة الثامنة من العمر فرددته الى السنة الثامنة عشرة وارجعته اليها وايقظتها

الجلسة الخامسة عشرة في١٩ دسمبر نومتها حسبالعادة واوصلتها الىالدرجة الثالثة وادنى الدكتور برتران شمعة مشتعلة من عينيها فلم يظهر انهاكانت تراها ولكنها اغمضت عينيها حالما التفتُّ الى الشمعة . وأدنى زجاجة أمونيا من انفها وقلت ُ لها ان تشميا فشمتها ولم تشعر بشيء ولكنني لمست يدهُ وللحال ابعدتِ رأسها عن الزجاجة كأنها شمت رائحة الامونيا حينتذرٍ . ولما بلغت الدرجة الرابعة نُـسيتُ كل شيء حتى اسمها واخذ طيفها بخرج منها . وبلغت الدرجة الخامسة فرأت الطيف عن يسارها وفيه نقط سوداء تقابل نقط الاستهواء في جسمها وقلت لها أن تدل على نقطة تراها في طيفها في جبهتهِ فدلت على نقطة في جبهها و لكنها رأت النقطة في الطيف الى الجهة اليسرى ودلت على نقطة في الجهة البمني من جبهها . فوضعت مرآة امام الطيف فرأتهُ فهما واصلحت خطأها ودلت على نقطة في الحبهة اليسرى من جبهها . وتمَّ شكل الطيف لما بلغت الدرجة السابعة وصَّارت تراهُ امامها موَّاجها ۚ لها ومُنْحَرِفاً الى النمين قليلاً وفقدت حينتذركل حياء وحشمة ولم تعد تتذكر احداً وسألتهاكم عمرك فقالت ١٨سنة فقلت لها ان ترجع الى سن ١٦ فرأت جسمها يتغير حتى صارت كماكانت وهي ابنة ١٦ سنة . ثم طلبتُ منها ان ترجع الى ماكانت عليهِ وهي ابنة اربع عشرة سنة فاثنتي عشرة سنة فعشر سنوات وسألتها حينثذر ابن تسكن فقالت في مرسيلياً. ثم طلبت منها ان ترجيع الى سن ٨ سنوات وسألتها ان هي فقالت في ببروت وسألتُ ما معني كلة بون جور بالعربية فقالت سلام عليك .ثم قلت لها انترجع الى السنة الرابعة وسألتها ابن هي فقالت في مرسيليا . ثم الى السنة الثانية وسألتها ان هي فقالت في كوجه وهذا صحيح ايضاً . ولما وصلت الى السنة الاولى لم تعد تتكلم بلكانت تكتنى بالنظر اليٌّ وبقولها نعم او لا . ولما ارتدَّت الى ما وراءَ ذلك بقيت تشعر بوجودها ولكن ليس في حالة محدودة ورددتها الى ما وراء ذلك فعادت الى وجود آخر . ووقفت عند هــذا الحد واعدتها الى حالتها الطبيعية رويداً رويداً الى ان صار عمرها ١٨ سنة ولم اقف عندهُ بل تماديت في الاشارات المرضية وسألتهاكم صار عمرك الآن فقالت ٢٠ سنة فقلت لها اين انتِ الآن هل انتِ في اكس فقالت كلاً فقلت لها هل تتذكرين مسيو لاكوست ومدام لاكوست فقالت نم وسألتها هل تتذكرين المسيو ده روشا فتبسمت وقالت نم . واعدتها الى حالتها الطبيعية بالاشارات الطولية

الجلسة السابعة عشرة في ٢٢ ديسمبر . نومتها واعدتها الى سن ١٢ وقلت لها ان تكتب اسمها فكتبته marie بحروف متساوية ارتفاعاً . ثم اوصلتها الى السنة الثامنة وطلبت ان تكتب اسمها فكتبت حرفين عربيين (١) ورددتها رويداً رويداً الى ان وصلت الى زمن ولادتها والى ما وراء ذلك ودار بيني وبينها المسائل التالية

س . من انت الآن

ج ـ امرأة اسمها لينا

س . این تسکنین

ج · لا اعلى

س . هل أنترِ حية او ميتة

ج ، ستة

س ، کیف مت

فاجابت أنها لم تمت بمرض بل بالماء غرقت واختنقت وورمت

س. هل كنت ِ حاضرة في جنازتها

ج . كلاً لان جسمها لم يستخرج من الماءِ

س. هل تألمت ِ من الأنحلال في الماءِ

ج . كلاً لم اشعر بلذة ولا بألم

ثم رأيت أن اعيدها الى حالتها الحاضرة بالاشارات العرضية فارتدَّت رويداً ويداً الى ان دخلت جسم امها وهي حبلى وولدت ثانية ونمت حتى صار عمرها ١٩ سنة فسأ لتها اين هي الاَن

ج . ليس هنا

س العرفين في اي بلاد انترِ

ج .کلا

<sup>(</sup>١) (المقتطف) الحرفان يشبهان شد او شهد بخط قريب من الفارسي

واوصلتها الى سن ٢٠ سنة وسألتها اين انتِ الآن . فاشارت بيدها انها لا تعلم فقلتُ لها اين تكونين حينها يصير عمرك عشرين سنة فقالت لا اعلم ولكني ارى اناساً ليسوا مثل الذين هنا

فقلت لها اني عازم ان اقدمك في السن اكثر فاكثر فاذا حدث لك شيء مهم فاخبريني حتى اقف . صار عمرك ٢٢ سنة صار عمرك ٢٢ سنة الا تزالين هناك فقال لا وعادت بغتة الى سن ١٨ سنة وبقي طيفها عن يمينها فايقظتها ثم نوسمها وجعلتها تعود رويداً رويداً الى ما قبل ولادتها فاذا هي امرأة اسمهالينا ماتت غرقاً وصعدت في الهواء ورأت فيه كاثنات منيرة ولكن لم يسمح لها بالتكلم معهم ولم تتألم ولا تست وهي في تلك الحالة ثم ارجعتها الى سنها الحالي وتقدمت بها الى ان صار عمرها ٢١ سنة فاذا هي تقطن بلاداً الهلها زنوج عراة ولم تتقدم عن ذلك بل عادت الى سنها الحالي

الجلسة الثامنة عشرة في ٢٣ دسمبر . نوسمها لاعرف ماضي حياتها بالتدقيق فعرفت منها ان المرأة لينا التي كانتها قبلها ما ثمت وولدت الولادة الاخيرة كانتزوجة صياد اسمه ايفون وكان لها ولد وحيد مات وعمره سنتان وكسرت السفينة بزوجها فمات غرقا فيئست من الحياة والقت نفسها في البحر من رأس شاهق واكل السمك جسمها .هذا من جهة ماضها اما مستقبلها فرأت فيه انها وهي في التاسعة عشرة من عمرها تسافر مع امها وتقيان في بلاد اهاليها سود عراة ولم ترسيتاً وراء ذلك. وبقيت لاتنوام الأبارادتها الجلسة التاسعة عشرة في ٢٤ دسمبر . نوسمها ورددتها الى الحالة التي كانت فيها لما وضربت يدها الحقيقية

الجِلسة العشرون في ٢٦ دُسمبر . لا يزال الاحموار في يدها حيث ضربتُ يد طيفها . وكانت ترى الطيف الذي الى عينها احمر والطيف الذي الى يسارها ازرق اي انها كانت ترى طيفها نصفين احدها الى عينها وهو احمر والآخر الى يسارها وهو ازرق وكل نصف منها جانب واحد منها ظهرهُ الينا ووجهةُ الى ما ورادها كأنهُ صورتها في مرآة جانبية

ثم جملتها تتدرَّج في تاريخماضها فكانت ترى طيفها يصغركما صغرت سنَّا حتى اذا صارت طفلة في بطن امها زال الطيف تماماً وامتزج بالجو. ولما صارت لينا وماتت دخلت العتمة وحاولت ان تلتقي بزوجها وولدها فلم تلتق بهما. وكانت في زمن لويس الثامن

عشر وقبل ذلك كانت رجلاً اسمه شارل موقيل ابتدا كاتباً في احدى نظارات باريس. وكان الناس حينئذ يقتتلون في الاسواق وقتل هو بعضهم لانه كان شريراً ولما صارعمره محسين سنة مرض وترك منصبه ثم مات وسار طيفه في الجنازة وسمع الناس يقولون « لقد عادى في الشر » وبتى في حالة غير راضية الى ان دخل جسم لينا

الجلسة الحادية والعشرون في ٢٧ دسمبر. نوسمها واوصلها الى الدرجة السابعة فنسيت اسمها واسمي وصارت ترى نصف طيفها ازرق عن يسارها والنصف الآخراحم عن يمينها واذا رفعت بدها اليمني وأت النصف الايسر من طيفها يرفع بده والضد بالضد. واوصلتها الى الدرجة الثامنة فتم الطيف وعادت ذاكرتها اليها ولما بلغت السنة الاولى من تدرجها الى الوراء سألها عما اذاكانت تتكلم فقالت لا فقلت لهاكيف قلت لاوانت لا تتكلمين فقالت ان الذي اجابك هو انا ليس الشخص الصغير الواقف مجاني. فقلت لها اذا لست كلك في هذا الشخص الصغير . فقالت لا لان حول هذا الشخص ضباباً منيراً . فقلت لها او لا يوجد شيء آخر فقالت نم يوجد شيء آخر وهو نفسي التي منيراً . فقلت لها اذي عمره سنة والشخص الذي هو انا الآن

واعدتها الى ما وراء ذلك وسألتها في اي وقت دخل الطيف جسمها فقالت انهُ دخلهُ قُبيْـل ولادتها وكان قبل ذلك حول امها ثم كان قبل ذلك في العتمة

وردها الى انكانت لينا حينهاكان عمرها ١٥ سنة وكانت مع امها وهي لا تعرف اباها ولا اسم عائلتها ووراء ذلك كانت في الظامة وهي في حالة الالم من توبيخ الضمير وكانت قبلها رجلاً اسمعة شارل موڤيل مات من برد اصابة وعمره خمسون سنة.وحاول ارجاعها الى ما وراء ذلك فجعلت تسعل ثم ردها الى جسم لينا وتدريّج في عمرها الى ان حانت وفاتها فابطاً في الإشارات فانقطع نفسها وجعل جسمها يتهايلكانها محمولة على ظهر الامواج وظهر عليهاكانها كانت تختنق فاسرع الإشارات وابقظها حالاً

الجلسة النانية والعشرون في ٢٩ دسمبر. ووصفها منقول عن الدكتور برتران. قال ان المسيو ده روشا نوَّمها وتدرَّج الى ان بلغت الدرجة الثالثة اي درجة الاتصال فلم تعد ترى غيرهُ وطلب منها ان تعود الى سن ١٦ فقالت انها عادت. ثم اوصلها الى الدرجة الرابعة ولم تعد تشعر الاً في الغشاء المخاطي كما في لسانها وشفتيها وفي كتفيها. ولما وصلت الى الدرجة الحامسة ظهر طيفها كغيمتين منيرتين في شكلين جانبيين احدها ازرق وهو عن يسارها والآخر احمر وهو عن يمينها. وفي الدرجة السادسة التحم

الطيفان وصارا طيفاً وإحداً نصفهُ احمر ونصفهُ ازرق ووقف امامها وكانت ذاكرتها قد ضعفت فقويت بنتةً وامرها حينتذ ان تجعل طيفها يرتفع فارتفع ولكنها لم تستطع ان تجعلهُ يخرق السقف وكانت تشعر باقل حركة تتحركها يدهُ فوق رأسها وفسر ذلك بان طيفها متصل بها بحبل اثيري ممتد فوق رأسها . ثم اعادها الى سن ١٨ واوصلها الى سن ٢٠ ودار بينةُ وبينها الحديث التالي

س. في اي بلاد انتر

ج . لا أعلم

س. مع كُن انت

ج . مع زوج امي

س . وبعد ذلك

ج. مع الزنوج

ثم قال امش معي فأني اريد ان تصيري ابنة ٢١ سنة ثم ابنة ٢٧ سنة . فلم تتقدم عن سن ٢٠ سنة . ثم قالت انها مع الزنوج في بيت بعيد عن محطة سكة الحديد . فاعادها الى سن ١٨ فسن ١٦ و١٤ و١٢ و ٨ وه و ٢ . ولما صارت في سن سنتين قالت انها لا تعرف ان تتكلم وسأ لها عن نفسها فقالت انها مثل لسان الشمعة بين جسمها الحالي والطيف الصغير الذي صارته مم دار يبنهما الحديث التالي

هو -- ارجعي الى بطن امك ِ ماذا اصاب الجسم الصغير الآن

هي – اختلط

هو - اين انت الآن

هي — لا أعلم وَلا ارى شيئاً ولكني اشعر بشيء متحرك

هو -- عوديٰ الى حالتك الحاضرة كيف شعرت لما ولدت

هي - تجسّم طيني حيثًا قُـطع الحبل السري

هو — ارجعي الى بطن امك واخرجي منهُ ولا يزال حبلك السري متصلاً فهل تتنفسين

هي — کلا

هو -- قُـطع الحبل السري فهل تتنفسين الآن

هي — تعم

هو — عودي الآن الى العتمة

ثم قال لها يجب ان تصيري كما كنت وقتها غرقت . وللحال دارت على جانبها الايمن ووجهها بين يديها وبقيت كذلك بضع ثوان . ثم دارت على جانبها الايسر وصار تنفسها صعباً وبانت على وجهها دلائل الاضطراب والخوف وصار حلقها يتحرك كمن يبلع الماء غصباً عنه ونطقت بالفاظ لم نفهمها وجعلت تتململ وبانت على وجهها علامات الالم الشديد فامرها ان تتقد م عن ذلك بضع ساعات ثم قال لها هل اتعبك النزع . فقالت نعم واشار بعض الاشارات العرضية وقال لها اين انت الآن فقالت في العتمة

ولم تمد تتذكر شيئاً نما جرى لما ولا غرقها . وواكى الاشارات العرضية فتقدَّمت الى سن ٢ و٦ و١٠ واخيراً بلغت سن ١٨ وهو سنها الحالي وايقظها فيه

الجلسة الثالثة والعشرون في ٣٠ دسمبر . مماكتبهُ الكومندور رميس رئيس الجمعية الثيوصوفية في مرسيليا

عمر الفتاة ١٨ سنة وهي متعلمة متهذبة مستكملة الصحة جسداً وعقلاً لا تتعب من التنويم . حالما اشار اليها الكولونل ده روشا بالاشارات الطولية نامت وتنقلت في درجات التنويم . وحالما نامت فقد جسمها الشعور ولم يعد يشعر الا بعد ان تجرد طيفها منها . والطيف يخرج منها رويداً رويداً في طبقات سائلة يمتزج بعضها ببعض على مقربة منها واذا قُرص شعر جسمها بالقرص . ولم تعد ترى احداً غير الكولونل وكنت واقفا امامها على نحو متر منها فلم تركى ولكن الكولونل لمسني فوصلني بها وللحال صارت تراني ايم انها صارت تشعر بواسطته وادنيت من انفها زجاجة فيها امونيا فلم تشعر برائحتها أي انها صارت تشعر برائحتها الكولونل فشعرت هي برائحتها ونفرت كأن الزجاجة المام انفها وقد شعرت برائحتها المام انفها وقد شعرت برائحتها

ولما كمل تجريد طيفها منها قام وحده على نحو متر منها ورأته عن يسارها ممزوجاً من لونين ازرق واحمر وهو متصل بها بحبل سائل في شخانة الاصبع ومددت يدي الى هذا الطيف فشعرت به بارداً ثم امرها ان تقسم الطيف الى قسمين فقسمته الىقسمين الحمر وازرق واقام القسم الاحمر عن يمينها والازرق عن يسارها ثم مزجت القسمين معا واوقفتهما عن يمينها وكان الكولونل يقرص الحواء في المكان الذي ترى فيه الاتصال بينها وبين طيفها فتشمر بالقرص وتبعد الى الوراء وطلبت منها ان ترفع الطيف فارتفع ان وصل الى السقف ثم طلب منها الكولونل ان تنزله وتوقفه عن يمينها ففعلت وامرها

ان تتدرَّج في ماضي حياتها فتدرَّجت رويداً الى حين ولادتها ثم الى ما وراء ذلك . ولما بلغت السنة السادسة عشرة من العمرساً لها هل تعرفين الكولونل ده روشا فتبسمت وقالت لاكأنها تقول لم اكن اعرفه حينئنر . وظهرت عليها دلائل الاستحياء حين صار عمرها ست سنوات خجلت ومدَّت يدها لتدفع بها اليد التي لمستها واما اذا لمست ركبتها وعمرها خس سنوات لم تفعل ذلك . ولما كان عمرها لا منة قالت انها كانتلا تزال في بيروت ولم تكن تعرف اللغة الفرنسوية بل تعرف العربية . ولما بلغت سن الولادة فارقها طيفها لكنها رأنه محيطاً بامها كانه مسحابة من مادة سائلة وكاست قبل ذلك في العتمة لا تتألم ولا ترى شيئاً حولها ولكنها تشعر ان حولها خلائق اخرى لا تعلم ماهيتها . ثم اجتازت هذه الحالة بألم شديد (لانها ماتت غرقاً) وظهرت في بريتني امرأة اسحها لينا زوجة رجل صياد

واجتازت عمر هذه المرأة وعادت الى الظامة حيث كانت تتألم وكانت قبل ذلك رجلاً شريراً اسمة شارل موڤيل مات وعمره خسون سنة ووصلت الى حين ولاد ته ولم تتجاوزها فسألها الكولونل المسائل التالية

وماذا تفعل

هو -- اين ولدت

هي -- في باريس

هو -- في اي عهد

هي - في عهد الملكية

هو — انت الآن في السنة الثلاثين من عمرد

هي --- في باريس في احد الدواوين

هو - ما هو عملك

هي -- لا أعلم

هو - اكتب اسمك

فامضت اسمها شارك موڤيل

هو - من المتسلط على فرنسا الآن

هي -- کثيرون

هو — انت من حزب الثورة بلا شك فلم تجب لكنها تبسَّمت

هو - لا بدُّ من انك كنت راضياً بقتل الملك والملكة

هي — الملك نعم وأما الملكة فلا

هو — انت الآن في الحسين من عمرك وقد دنا الموت منك فاصابها سعال وضيق نفس شديدكما يصيب المصدورين

هو – أكان وراء النعش كثيرون

هي –کلاً

هو - حل قالوا انك كنت رجلاً شرراً

هي -- نيم ( قالت ذلك بصوت منخفض بعد ان ترددت عن الحبواب هنيهة )

ثم انتقلت الى الظلمة وتقمصت ثانية في بريتني وولات ابنة وتقدَّمت في السن الى ان صار عمرها ١٨ سنة فتزوجت وتمخَّضت وولدت ابناً وظهرت عليهاكل آلام المخاض حتى اضطرَّ الكولونل ان يجعلها تجتاز ذلك بسرعة ثم صار عمرها ٢٢ سنة فغرق زوجها ومات ابنها ويئست من الحياة فألقت نفسها في البحر ولماكان النرق مؤلماً لها جعلها تجتازه بسرعة فانتقلت الى العتمة ولم تتألم فيها كما تألمت لما كانت في الظلمة بعد موتها وهي شارل موقيل ، وتقدَّصت اخيراً في جسمها الحالي فايقظها لما بلغت السن الذي هي فيه

#### ۲

ذكرنا فيا سبق خبر فتاة فرنسوية اسمها ماري مايو تنام النوم المنطيسي او نوم الاستهواء فتتذكر ماضي حياتها حتى الزمن الذي كانت فيه طفلة في مدينة بيروت ثم تدَّعي انها تتذكر ماكانت عليه قبل ولادتها الاخيرة وقبل الولادة التي قبلها وهم جراً. واوردنا خلاصة ما قالته في محو خس عشرة جلسة من ثلاث وعشرين جلسة نومها فيها الكولونل ده روشا العالم الفرنسوي ومعة الدكتور برتران طبيب العائلة والمسيو لاكوست وهو مهندس صديق لزوج امها وها نحن موردون تتمة الكلام عنها علىما رواه الكولونل ده روشا في مجلّة العلوم النفسية

الجلسة الرابعة والعشرون في ٣١ دسمبرسنة ١٩٠٤ - حاولت في هذه الجلسة ان استعلم منها عن الرجل شارل موڤيل الذي كانتةُ قبل ان صارت المرأة المسهاة لينا التي ما تت غرقاً ثم تقمصت في شخصها الحالي. فنوَّمتها واسرعت في ردها الى الوراء

بالاشارات الطولية الى ان بلغت طفولية شارل موڤيل حيناكان عمره من مسنوات فقالت ان اباه كان ناظراً في معمل وان امه كانت تلبس ثياباً سوداء . ثم رددتها الى ما قبل ولادته فاذا هو في الظامة تعذّبه الارواح وكان قبل ذلك سيدة زوجها من حاشية الملك واسمها مدلين ده سان مارك وكان عمرها لما شرعت في سؤالها خمساً وعشرين سنة وهي جميلة المنظر فسألتها عا اذاكان احد يحبها فقالت لا فقلت اني انا احبها فضر بتني بيدها ضربة غنج فاظهرت سروري وقد من ها الحمية ثمينة قلت لها اني جلبتها باسفاري من بلاد بعيدة وطلبت منها ان تقبلها هدية مني فشكرتني متبسمة وقالت حبابها باسفاري من بلاد بعيدة وطلبت منها ان تقبلها هدية على الخروج فقالت نم انني ذاهبة شيئاً عاقالته وهي جالسة وسألتها عا اذاكانت عازمة على الحروج فقالت نم انني ذاهبة ومشيت الى جانبها فخطت بضع خطوات ثم وقفت فوضعت كرسيسًا وراءها حاسباً انها تريد الجلوس فلم تجلس بل ركعت على ركبتها وجعلت تصلي وبعد بضع دقائق نهضت تريد الجلوس فلم تجلس بل ركعت على ركبتها وجعلت تصلي وبعد بضع دقائق نهضت تريد الجلوس فلم تجلس بل ركعت على ركبتها وجعلت تصلي وبعد بضع دقائق نهضت وطلبت مني ان اعود بها فشيت معها قليلاً ثم اخذت أساً لها عن نساء البلاط فقالت فقلت فقلت أنها تحب مداموازل ده لاڤالير وقاما تعرف مدام ده منتسبان ولكنها تكره مدام ده منتون فقلت فقلت أنها قال ان الملك تن وح سذه سمًا فائرة في فيت وقائم كره مدام ده منتسان ولكنها تكره مدام ده وله ولكنه تكره و حسينا و تكره و تعديد بضع و تعديد بضع و تعديد بينا و تكره و تعديد بينا و تعديد

فقلت لها يقال أن الملك تزوج بهذه سرًا فتأفَّفت وقالتكلاً بل هي خليلتهُ لاحليلتهُ فقلت لها وما رأبك في الملك

فقالت آنهٔ متکبر متعجرف

فقلت لها هل رأيت ِالمسيو ده مو ليير

فقالت نعم ولكنني لا استحسنة كثيراً

فقلت وهل تعرفين المسيوكورنيل

فقالت نعم وهو على جانب من الخشونة

فقلت والمسيو راسين

فقالت قرأت كثيراً مماكتبهُ وإنا استحسنهُ جداً

فطلبت منها ان تتقدَّم في السن لارى ماذا يصيبها فابت ذلك وحاولتُ ان اقدرمها في السن رغمًا عنها بالاشارات العرضية وهي تقاوم ذلك بكل جهدها الى ان ابلغتها سن الاربعين فرأيتها قد تركت بلاط المك وأصيبت بسعال ومرض الصدر. وجعلتها

تتكلم عن نفسها فاعترفت بأنها صارت تغار من النساء الجميلات. فقدَّ منها في السن الى ان بلغت الخامسة والاربعين فظهرت عليها علامات الاحتضار كمن يموت بمرض السل ثم دخلت الظامة فايقظتها بالاشارات العرضية بسرعة

الحِلسة السادسة والعشرون في ٢ ينار سنة ١٩٠٥ — كتب محضر هذه الحِلسة الدكتور برتران وخلاصتهُ أن الكولونل د. روشا نوم هذه الفتاة وردَّها الى الوراءِ تدريجاً إلى الدقيقة التي تكوَّن فيها طيفها وسألها ماذا يجري لو وضعت ِ اصبعك ِ في الماءِ فقالت انهُ يذوب فيه م ثم ردَّها الى ان صار عمرها سنتين وسألها عن طيفها فقالت انهُ عار وهو بخاري ولا ترى الآ رأ سهُ ويظهر كطفل يحيط به الضباب . ويقول الكولونَّل دوروشا ان طيف الانسان لا يكمل قبلما يصير عمره مسبع سنوات . وردُّها الى ان صار عمرها نوماً واحداً وسألها عن طيفها فقالت انهُ صار ضباباً لا يكاد يرى وسألها عنهُ ليلة ولأدتها فقالت اولاً انها لم تعد تراهُ ثم قالت انها رأتهُ ضبابًا يحيط بامها . وردَّها الى ما قبل ذلك فارتدَّت الى العتمة ثم الى المرأَّة لينا لما كان عمرها ٢٥ سنة حينها مات ابنها ثم ردها الى حين كان عمرها احدى وعشرين سنة وكانت حاملاً فقالت ان الجنين يرتكض في بطنها ثم انتقلت بغتة الى السنة الرابعة والعشرينواراد ان يسيدها الى السنة الحادية والعشرين فابت وردها الى ما قبل ولادتها فارتدت إلى الظلمة مُ الى شارل موڤيل وذكرت طرفاً مما جرى له مني حياته ثم ردها الى المرأة مدلين حَيْمًا كَانَ عَمْرِهَا ٣٠ سَنَةً وَسَأَلُمَا عَنِ اسْمَ أَبِيهَا فَقَالَتُ أَنْ أَسْمَهُ دَرُنُويِل وردها الى اصغر من ذلك حينًا كانت فتاة وسألها عن اسم الشاب الذي يحبها فقالت ان اسمهُ غستون ده سان مارك وأنهُ من رجال البلاط ثم اقترنت بهِ في قصر كللهما اسقف آتى من باريس لهذه الغاية لكنها لم تكن تحب زوجها وقابلت الملك في قصر ڤرساليا . وسألها عن اسم وزير الحربية فقالت انهُ ده لوڤوى وعما اذاكانت تعرف مدام ده منتسبان ومدام ده منتنون فاجابت بالايجاب وقالت انه لل صار عمرها ٢٣ سنة هرها زوجها . وقال لها الكولونل هل تعرفين الاب بوسيه فقالت لا فقال تعالي نذهب ونسمع وعظةً فمشت معةً الى آخر النرفة وركعت ثم نهضت وجعلت تصغي فقال لها هل رأيت وسيه الآن فقالت نعم ولكن لا ترفع صوتك. ثم عادت الى حيث كانت فجلست جلسة السيدات العظمات . ثم ردها إلى حالها الحاضرة وكانت تبدي من الافعال والاشارات في انتقالها السريم ما ينطبق على الحالات التي تتقمص فها فلماكانت شارل موقيل في احتضاره كانت تسعل سعال المسلول. ولما صارت لينا ودنا وقت ولادتها اخذت تتمخض وكبر ثدياها حقيقة وسكنت لما ولد طفلها وجعلت تبكي بعد ذلك على موت زوجها ثم جعلت تجاهد جهاد النريق وخمدت انفاسها وانتقلت الى العتمة وما زالت تتنقل من درجة الى اخرى الى ان عادت الى حالتها الحاضرة فايقظها فاستيقظت وليس بها اقل تعب بل جعلت تتكلم وتضحك كأنه لم يحدث لها شيء

الجلسة السابعة والعشرون في ٤ يناير — نومها وردها الى الوراء الى ان بلغت الرجل شارل نوڤيل وسألها عن قصة العقد المشهورة وعمَّا اذاكانت الملكة اشترتهُ حقيقة فقالت كلاً لم تشتره وسألها عمَّا اصاب الملك ( لماكان شارل موفيل في الثانية والعشرين من عمره ) فقالت انهُ في السجن هو والملكة . وسألها مسائل اخرى وهو ينقلها من حالة الى أخرى فكانت تجيب كما اجابت في الجلسات السابقة

الجِلسة الثامنة والعشرون في ٧ يناير — جعلها فيها تتقدم في السن الى ان صار عمرها عشرين سنة وسألها اين هي فقالت في بلاد الزنوج تلعب في مشهد

الجلسة التاسعة والمشرون—نوسمها في هذه الجلسة وحاول ردها الى ما قبل المرآة مدلين ده سان مارك فارتدت الى صورة ولد مات صغيراً ولكنها تعبت كثيراً فاضطر ان يوقظها حالاً

وقال في الختام انهُ اذا ثبت ان الاشخاص الذين كانتهم هذه الفتاة عاشوا وماتوا في الزمن الذي عينتهُ لهم فذلك دليل على التقمص وخلود النفس . والظاهر انهُ بحت ونقَّر عنهم فلم يجد لهم اصلاً

وناً في الآن الى ما نظنه من التعليل لهذا الامر الغريب فاتنا نعتقد صدق الكاتب والذين كانوا معه في ما رووه عن هذه الفتاة فقد كانت تنام بالاستهواء حتى تبلغ الدرجة التي تحدث فيها الاحلام. ثم ان العقل عقلان كما ارتأى الدكتور هدصن عقل ظاهر وعقل باطن فالعقل الظاهر هو الذي نستخدمه في معاملاتنا اليومية والعقل الباطن هو الذي يعي مدركاتنا . والعقل الظاهر ينام قبل الباطن او ان بين اليقظة والنوم حالة متوسطة يضعف فيها العقل الظاهر ويبتى شعور العقل الباطن او يزيد تنبها فتحدث الاحلام في تلك الحالة لاقل منبه خارجي او باطني . والظاهر ان الذي ينام النوم المغنطيسي يصل الى هذه الحالة فيصيركا نه بين اليقظة والنوم

وقد ذكرت حوادث كثيرة تدلُّ على ان العقل الباطن يحفظ محفوظات كثيرة لا ينتبه لها العقل الظاهر مِثال ذلك أن يسير أحد أصدقائك في طريقهِ وبالهُ مشغول فيمر بك ولا يلتفت اليك كأنهُ لم يرك ثم اذا قلتَ لهُ انك مردت بي ولم تلتفت اليَّ انكر ذلك ولكنك تؤكَّدلهُ الامر وتذكُّرهُ بانك كنت لابساً الثياب الفلانية او سازًا على الصورة الفلانية في المكان الفلانى فيتذكر ذلك رويداً رويداً لان صورتك ارتسمت في ذهنهِ الباطن كما ارتسمت صوركل ما وقع عليهِ نظرهُ و لكن عقلهُ الظاهر كان مشغولاً فلم تؤثر فيهِ حينتذر ولم ينتبه لها . وهذا الامر يقع لكل احد وهو دليل على ان آثار المؤثرات قد ترتسم في الذهن الباطن من غير ان ينتبه لها صاحبه كما ترسم صور المرئيات على الواح التصوير الشمسي وكما ترسم آثار الاصوات على اساطين الفو نوغراف. ومَنْ ادل الامثلة على ذلك ما ذكرهُ الفيلسُوف كلردج في كتابه ترجمات العاماء قال: ان خادمة لا تقرأ ولا تكتب اصيبت بحمى عصبية وكانت اذا اصابتها النوبة تنطق بعبارات لاتينية ويونانية وعبرانية حتى زعم قسوس الكنيسة ان شيطاناً عالماً سكنها وصار ينطق بلسانها . واهتمَّ الاطباءُ والفلاسفة بامرها وصاروا يكتبون ما تنطق به فوجدوا فيه عبارات كثيرة مقتبسة من التوراة وكتب الآباء. واهتمَّ احد الاطباء بها بنوع خاص واخذ يبحث عن ماضي حياتها وعن كل البيوت التي خدمت فيها وما زال يستقصي تاريخها الى أن عرف أينكان أبواها يسكنان في طفو ليتها ومضى الى هناك فوجد انهما ماتا ولكنة وجد عمها حيًّا وعلم منهُ انهُ لما مات والداها حنَّ عليها احد قسوس البروتستانت واخذها الى بيته وعمرها تسع سنوات . فجعل الطبيب يبحث عن هذا القسيس فوجد انه كان عالماً يعرف اليونانية واللاتينية والعبرانية وانه كان من عادته إن عشى في رواق امام بيته ويصل إلى باب المطبخ وهو يقرأ في كتبه بصوت عال. وعثر على بعض هذه الكتب عند حقيدة القسيس ووجد فيها كثيراً من العبارات التي كانت تلك الخادمة تنطق بها وهي مصابة بالنوبة العصبية حتى لم تبقَ شبهة في ان ذاكرتها او عقلها الباطن حفظ تلك العبارات من مجرَّد سمعها وبقيت محفوظة فيه إلى ان اصابتها النوب العصبية فانتبهت لها وصارت تنطق بهاكما سمعتها

هذا من قبيل ما يُحفظ في العقل الباطن . ثم أن الانسان النائم في الحالة الحلمية يبقى يتأثر بالمؤثرات الحارجية ويتنوع شعوره بحسبها فاذا سيخن فراشه قليلاً شعركاً نه في جهنم النار واذا انكشفت رجله فبردت شعر انه ماش على الثلج . ويحدث مثل ذلك

اذاكان في حالة الاستهواء فاذا وضعت كاس ماء في يدم وقلت لهُ ان في الكاس شراباً مسكراً شربهُ مكرها كمن يشرب المسكر ثم مشى متربحاً كالسكران واذا اعطيتهُ بصلة وقلت لهُ انها بلذة كأنها تفاحة واذا اعطيتهُ تفاحة وقلت لهُ انها بصلة وامرتهُ ان يأكلها اكلها مكرها متأفّفاً كأنها بصلة

واذا تقرَّر هذان الامران اى ان عقلنا الناطن يحفظ محفوظات كثرة قد لا نكون شاعرين بها وان المؤثرات الخارجية تؤثر في الذهن الباطن وتولد فيه صوراً منطبقة على تلك المؤثرات هان تفسير ما بدا من الفتاة ماري مايو المشار اليها آنفاً وذلك أن عقلها الباطن حفظ كشراً مما سمعتهُ أو قرأتهُ في حياتها فتذكر ت بعضهُ وهي في حالة الاستهواء. ثم ان، مسائل الكولونل ده روشا ولَّـدت في ذهنها صوراً جديدة جرَّدتها من محفوظاتها فلما قال لها من كنت قبلما ولدت إخيراً قالتكنت امرأة وقصَّت قصة امرأة تعرفها او سمعت اوقرأت عنها وابدت مر ٠ . الافعال والاشارات ما ينطبق على الاحوال التي صوَّرتها فها فكانت تتألم عند المخاض وتخبط عند النرق ولما سألها من كنت قباما صرت هذه المرأة قالت كنت رجلاً وقد كان يمكن ان تقول انها كانت امرأة أخرى ولكنها ذكرت أول خاطر أخطرهُ السؤال في بالها. والظاهر أن هذه الخواطر التي أخطرتها مسائل الكولونل في بالها في الحلسات الاولى صارت تخطر في بالها في الحِلسات التالية على ترتيها بل صار خطورها في الجلسات التالية اسهل حدوثاً لأنها ان كانت قد خطرت والمؤثر واحد وهو السؤال فلا بدُّ انْتَخطر بعد أنْ الضُّمُّ الى السؤال مؤثر آخر وهو الصورة السابقة التي ارتسبت في الذهن على اثر السؤال الاول فصارت كن يتذكر في الجلسات الاخيرة ماكان يقولهُ في الجلسات الاولى . وهذا التعليل لا يزيل كل غرابة من حادثة هذه القتاة وإمثالها ولكنةً يزمل أغرب ما فها على ما نرى

## انباء الاموات

يدًّ عي جماعة من الكتّاب انهُ وصلتهم انباء من الاموات لا شبهة في صحتها وهم يقولون ان ارواح بعض الاموات حاولت التأثير في الاحياء بطرق مختلفة وفي جملتها روح المستر ميرس الذي كان لهُ الشأن الاكبر في المباحث النفسية وروح المستر وليم ستد بن ستد المشهور محرر مجلة المجلات الانكليزية وقد توفي في اواخر سنة ١٩٠٧ والارواح لا تستطيع ان تؤثر الاَّفي بعض الناس الذين فيهم استعداد خصوصي للتأثر بها ولذلك يقل فعلها جدًّا

ومن الناس الذين تؤثر فيهم الارواح على ما رواه ُ المستر ستد سيدة لم يذكر اسمها لكنه ُ قال انهاكتبت له ُ خلاصة ما اوحت بهِ اليها روح المستر ميرس وهذه ترجمتها

ان الاتفاق قد تمَّ حديثاً بين العالمين (اي عالم الاحياء وعالم الاموات) اجابة لرغبة شديدة بدت منهاكليها معاً على اظهار ادلة علمية لبقاء شخصية الانسان حيَّة بعد خلع الجسد الفاني وعلى انها تبقى قادرة على التجلي ولو وقتيًّا بصورة جسمية تشبه جسمها السابق

« ونحن في هذا العالم (عالم الارواح ) وانتم في العالم الآخر (عالم الاجساد) متفقون على السعي وراء ذلك ولكن لكل فريق منا غرض خاص يختلف عن غرض الفريق الآخر . فانتم مهتمون باثبات التجسُّد وبانة حقيقة مقررة واما نحر اي الذين يعتقدون منا ان التجسُّد حقيقة مقررة فغرضنا ان نعلم ما هي الوسائل اللازمة لجعل هذا التجسُّد امراً فعليًّا

« والنجاح بطي لا في هذا الام عندناكما ان النجاح بطي لا عندكم في كل الامور المبنية على التجربة والامتحان . وقد فشلنا مراراً كثيرة والصعوبة عندي انا قائمة في التماني الوسطاء واما الآن فلم اعد اعنى بهذه الصعوبة لانني وجدت السيدة طمسن وفيها قوة نفسية فائقة تفوق ما في زوجها لان الهيولى (١) التي تنبعث من نفسها تستطيع ان تتكيف بكيفية جسمية ولا يُعلم حتى الآث ما هو سبب ذلك . وانا حاصر همي

<sup>(</sup>١) الكامة الانكليزية aura وهي يونانية معنا الهواء المتحرك او النسيم ويرادبها اصطلاحاً شيء لطيف نزعم اهل الارواح انه بكون حول بمض الناس وان الارواح تتجسم به

الآن في الاشتغال بهذا الموضوع وقد وجدت انهُ لا بدَّ من توفر بمض الوسائل ليصير التجسم امراً فعليًّا وان هذه الوسائل متوفرة في السيدة طمسنوقد يكون بعضها موزعاً بين الحضور على درجات مختلفة فاذا اجتمعوا واتفقوا صاروا كحلقات البطرية الكهر بائية وحصل من مجموع قواهم ما يمائل القوة التي في السيدة طمسن

« ولا بدَّ لاظهار هذه القوة من الاتفاق التام . والشك عدو ألد للنجاح وما هو الآ انكارُ في صورة الريب ولكن يظهر انهُ اذا مزج الشك العلمي بما يكفي مر الاتفاق واخلاص النية سهل اجراء التجارب من الجهتين

« ولذلك رضي الذين كانوا شركائي ( في المباحث النفسية ) ان يشتغلوا مع المستر ستد واول جلسة حدثت في بيته في ٩ ينايركانت من النوع الغوائي وجرى فيها التدقيق التام لمنع الغش ولقد كان لها شأن كبير عندي ورأيت فيها لاول مرة ما هي الشروط اللازمة لجعل التجسشد ممكناً ورأيت اسباب الفشل الظاهر والاسا ليب التي ستؤدي الى النجاح اخيراً

« وأذلك فالجلسة الاولى كانت بالنسبة الينا حسنة جدًّا وانكاري امكان التجسيَّد بمثابة انكاري شهادة حواسي . ولكن السيدة طمسن شديدة التأثر العصبي وأذلك تمذَّ رعليها ان تحتمل ما احتملتهُ زماناً طويلاً . ولا حاجة بي الى وصف الاعمال التي يمت حينئذ . وقد طلب المستر ستد بناء على رغبتي الشديدة ان لا يحدث شيء الأمايشاة مُ الله حينئذ وقد وقفنا في ذلك النور الضئيل نَرَى ولا نُرى ونضحك رغماً عنا اذ نرى كيف يتأثر الجلوس على صور مختلفة حينها رأوا الظاهرة الاولى (وهي طاقة كبيرة من الازهار المختلفة الانواع) ولكن اظهار هذه الظواهر ليس الغاية التي نسمى اليها

« ولقد شاهدت الأرواح تخرج من الخزانة المظامة متردية اردية مختلفة لكي تثبت المحضور بالكلام والاشارات الها موجودة ماموسة ويمكن الشعور بها »

وقد قد ما المسترستد لهذا الكلام مقدمة قال فيها أنهُ احضرالسيدة طمسن الى يبته وكان هو وجماعة من نخبة القوم فعروها والبسوها ثياباً احضروها لها وانهُ هو صنع لها الخزانة التي اقامت فيها من الستائر وأن السر أوليڤر لدج رآها ووضع الستائر بعضها مع بعض . وطبع المسترستد شهادة من الحضور تدل على أنهم عرواً تلك المرأة وأكدوا انها لا تحمل شيئاً ممناً اظهرته بعد تند . والثياب التي البسوها اياها كانت سوداء

نقول ونحنّ احضرنا حاوياً منذ تحوعشرين سنّة وادخلناهُ غرفةً في بيتنا وعريناهُ ۗ

من ثيابه ومع ذلك صفر واستخرج حية من تحت مائدة كانت في تلك النرفة. ولما اعينا الحيل ولم نستطع ان تكتشف كيف استخرجها اعطيناه ريالاً فكشف لنا الحيلة التي استعملها وخد عنا بها وهي انه كان ينقل الحية مر مكان الى آخر وهو يخلع « زعبوطه ه واخيراً نزعها عن جسمه مع الزعبوط وكان قد ارانا ان الحيات كلها في كيس معه وقد ابعدنا الكيس عنه أما زعبوطه فانفنا من لمسه بايدينا فجمعه في احدى يديه والحية فيه ثم احتال حتى نقلها الى اليد الاخرى وكان قد مدها الى تحت المائدة وهو يصفر للحية والحرجها منها

واذاكانت المرأة التي عرَّاها المستر ستد ورفاقة قاصدة ان تغشهم لا يتعذر عليها ذلك . وامرأة لا تأنف ان تتعرى امام الرجال لا يكبر عليها ان تغشهم ولو كانوا شيوخاً طاعنين في السن . واذاكانت امينة صادقة ولم تقصد ان تغشهم فلا يبعد ان يكونوا هم انفسهم قد تخييلوا ما رأوه وسمعوه تخيلاً كما يتخيل النائم اموراً كثيرة لا وجود لها الأ في ذهنه وان يكونوا قد حرَّكوا اقلامهم فكتبت ما في اذهانهم وهم يحسبون انالقوة الحركة لها آتية من الخارجولذلك امثلة كثيرة في كثير من الآفات العصبية

اما الاعال التي عملتها تلك المرأة فهي اولا أنها اخرجت من الغرفة المظامة ازهاراً عندلله . ثانياً ظهرت خارج الغرفة بثياب بيضاء لاصقة بجسدها وعليها نقاب ابيض مع انها لما دخلت الغرفة كانت لابسة ثياباً سوداه . ثالثاً اظهرت ارواحاً جسمة قال بعض الحضور انها تشبه اقاربهم المتوفين في الهيئة والكلام والحركات وقال المستر ستد ان ابنه كان بينها وانهُ رآهُ جليًّا وسمعة يقول له يا ابي يا ابي يا ابي وامسك المستر ستد القسم وطلب من ابنه ان يحرك يده ويصف كيف تجلّت تلك الارواح فكتب ما ترجمته وطلب من ابنه ان يحرك يده ويصف كيف تجلّت تلك الارواح فكتب ما ترجمته

« ان حول الوسيط (١) هالة من الهيولى اكتف من الهالة التي حولك وهي تنبعث منها كما تنبث الاوردة الدقيقة من الشرايين الكبيرة ومن هذه الهيولى تؤخذ المادة اللازمة للتجسم والتقدّص وفي الحالة الثانية تصنع الارواح اقمصة من هذه الهيولى وتلبسها كما تلبس الخياطات الاتواب لتمثال من الخشب وهيولى الوسيط كافية لالباسه اللباس الذي تختاره وجعله مشابها للشخص الذي يراد تشبه به اما التجسم اي لبس الروح جسماً فاصعب من ذلك لانه يستلزم عمل جسم جديد ولا يسمل هذا الجسم الروح جسماً فاصعب من ذلك لانه يستلزم عمل جسم جديد ولا يسمل هذا الجسم

<sup>(</sup>۱) اي المرأة طمسن وكل شخص تظهر الارواح بواسطته او تظهر بواسطته اعهال الهبنوتزم يسمى وسيطا

كاملاً في كل اجزائه بل يعمل منه ما يكفي لتمييز مر ولا حاجة حينئنر الى تكوين اعضائه الداخلية بالتفصيل فالجسم الذي صنع لي ليس فيه الا رأسي وجذعي ولم تتم يداي ولا رجلاي فلم يكن في طاقتي ان المشي وكأن مقداراً من الحبس افرغ على جسمي الروحي ممل رأسي وجذعي الماديين وكنت كمن اسبغ عليه درع من الفولاذ ولكنني كنت قادراً على استعال اوتاري الصوتية وقد تلفظت بثلاث كانت . واذا أريد ان يكون التجسم ناسًا وجب اخذ المواد اللازمة له من هيولى الوسيط ومن هيولى غيرها من الحضور والارواح تستعمل الهيولى كايستعمل الخزاف الطين فتكففه وتكيفه كما تشاؤ وهذا العمل يستحق النظر وقد ساعدت فيه بل الخزاف الطين فتكففه وتكيفه كما تشاؤ وهذا العمل يستحق النظر وقد ساعدت فيه بل جوليا (كانت من رفيقات المستر ميرس في المباحث النفسية ) اما انا فلم اساعد فيه بل وزنها اخف مما كان واذا وزنت الوسيط حينما صنع جسمي من هيولاها وجد وزنها اخف مما كان واذا وزنت انا وهي فوزننا كلينا اثمقل من وزنها وحدها لارب بعض جسمي أخذ من هيولى غيرها من الحضور، ولم يؤخذ منهم على السواء لان بعض بعض جسمي أخذ من هيولاه . والعمل دقيق ولا يخلو من الخطر وعن في عالم الارواح نعتاج الى موازرتكم لنا في الفكر فاذا وازرعونا فلا حدً لما يمكن ان نفعله »

وبعد ان ذكر المستر ستد ماكتبه سده وقال ان روح ابنه كانت تحرك يده اتم ما قيل ان روح المستر ميرس حراكت يد احدى السيدات لتكتبه ثم قال قد لا يكون المستر ميرس هو الكاتب لما تقدام ولا تكون روح ابني هي التي حركت يدي للكتابة ولكن لا شبهة عندي انني رأيت وجه ابني وسمعت صوته وقد رآه ايضا وسمع صوته الشخص الذي كان جالسا امام باب الخزانة . ها رأيته وسمعته وكتابتي لامور اوحيت الي كل ذلك جملني اعتقد ان في السيدة طمسن قوة روحية يمكنها ان تستعملها احيانا لاظهار ظواهر مثل هذه في احوال تنفي وجود النش . والذين ينكرون ذلك يتعذر عليهم ان يفسروا ما رأيته وسمعته وكتبته

هذه خلاصة ماكتبه المسترستد في هذا الموضوع في مجلته ويا حبذا لو أُغريت السيدة طمسن بالمال حتى تكشف سر عملها انكانت تستعمل الحيلة والخداع واما اذا كانت صادقة وكانت ارواح الموتى لا تزال في هذه الارض وهي تتجسم احياناً وتظهر للاحياء فيكون ذلك اعظم اكتشافات العصر العلمية

ومما أستغر بناهُ انما كتبتهُ الكاتبة بالهام روح المسترميرس على ما تقدم لغتهُ مُعِدُّكمة

كابلغ ما يكتبه كبار الكتاب. وتكوين الازهار من الهيولى على ما فيها من اختلاف الانواع والالوان من اصعب الاعال. فاذاكانت الارواح تستطيع ان تنشئ مثل ذلك فلماذا لا تعلم الاحياء بتفصيل الاحوال التي هي فيها فان ذلك اهم لنا من تفصيلها كيف تكون اجسامها من هيولى الوسطاء. وما من احد الا وهو يود ان يعرف ما آل اليه حال احبائه بعد موتهم. وعسى ان لا يكون تجلي الارواح هذا وهما في وهم بل يكون امراً حقيقينًا تحل به اهم مسألة شغلت عقول الناس من قديم الزمان الى الآن وهي الى ابن نحن سازون وماذا يكون بعد الموت

## انباء من عالم الاموات ١

اهمل علماة الطبيعة البحث عما وراء الطبيعة لانهم لم يجدوا في ما عرفوه من واميس المادة ما يدل عليه . ولا يلامون كما لا يلام الباحث في العلوم اللغوية اذا لم يجد فيها شيئاً يدل شيئاً يدل على خلود النفس ولا الباحث في العلوم القضائية اذا لم يجد فيها شيئاً يدل على وظائف الكبد والطحال . لكن البحث عما وراء الحياة الدنيا مما عمل اليه النفس ولاسيما اذا لاح بياض الشيب في اللهم وقاربت شمس الحياة المغيب فلا عجب اذا اهتم به كثيرون مر علماء الطبيعة وجروا فيه بجراهم في العلوم الطبيعية اي بالتجربة والامتحان . ومن هؤلاء العلماء السر اوليڤر لدج العالم الطبيعي رئيس مدرسة برمنهام الجامعة وصاحب التا ليف المفيدة في الكهر بائية والرياضيات والميكانيكيات . وقد نشر نا المختص اقواله في المواضيع النفسية ولاسيما ردَّه على الاستاذ نيوكم في سنة ١٩٠٩ من المقتطف . واطلعنا الآن على كتاب حديث له موضوعه « البعث » نشره في الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ١٩٠١ فنفدت نسخه كلها في ايام قليلة فأ عيد طبعه ثمانية في الاول في اهمامهم

لم نكد نطالع فصلاً من هذا الكتاب حتى خطرت على بالنا قصة عرَّافة عين دور فقد جاء في سيرة شاول ملك اسرائيل المذكورة في التوراة انهُ خاف مرةً من الفلسطينيين فتنكَّر وذهب هو ورجلان معهُ الى امرأة صاحبة جان او تابع وقال لها أصعدي لي من اقول لك

فقالت له انت تم أن شاول قطع اسحاب الجان والتوابع فلماذا تضع شركاً لنفسي لميها . فحلف لها بالرب انه لا يلحقها أم من هذا الام. فقالت من اصعد لك فقال اصعدي لي صمو ثيل . وكان صمو ثيل النبي قد مات . فلما رأت المرأة صمو ثيل صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول لما ذا خدعتني وانت شاول . فقال لها لا تخافي فقالت رجل صاعد وهو مغطل بحية . فعلم شاول انه صمو ثيل فحر على وجهه الى الارض وسجد . فقال صمو ثيل لشاول لماذا أقلقتني باصعادك اياي فقال شاول قد ضاق بي الام حداً الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالانبياء ولا بالاحلام فدعو تك لكي تعلمني ماذا اصنع . وتمة القصة مذكورة في الاصحاح الثامن والشرب من سفر صمو ثيل الاول او الملوك الاول

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه القصة حتى ان اقلهم ميلاً الى التأويل قالوا ان ظهور صموئيل كان باعجوبة خصوصية . اما اذا صح ما رواه السر أولفر لدج واتباعه في هذا الكتاب فقد تكون عر افة عين دور مثل الوسطاء الذين تظهر لهم ارواح الموتى وتكلم الاحياء بواسطهم كما سيجي الم

يعلم قر اله المقتطف ان الاستاذ ميرس الانكليزي كان من الباحثين في الامور النفسية وانه توفي منذ نحو ٢٨ سنة (في ١٧ يناير سنة ١٩٠١) وكان رئيساً لجمية المباحث النفسية والسر او لفر لدج من اعضائها . ويقال ان ميرس ظهر بعد وفاته بشهر و بضعة ايام لامر أة اسمها مسز طمسن امام السر او لفر لدج و زوجته وكانت هذه المرأة تصاب بغيبوبة وتقول ان فتاة اسمها نلي تتسلط عليها و تتكلم بلسانها . وهاك ترجمة ماكتبه لدج عن ذلك التجلي او الظهور وكانت بداءته الساعة السادسة بعد الظهر في الناسع عشر من فبراير سنة ١٩٠١ . قال : — قالت نلي عن ميرس « أذن لي ان اذهب يوم عيد ميلاده و واراه ألم . وقد تراكمت الاشغال عليه لانه وعد ان يتكلم مع ٧٤ نفساً

« لقد قال الكلُّ انهُ مات اما انا فلم اصدقَّ ذلك ومع أني رِأَيْتهُ ظننت انهُ حضر يوم ميلادم كأ نهُ في حلم اما الآن فاراهُ حقيقة لنرَ ماذا يقول كان يتكلم معك على الرصيف في محطة قرب ميدان السباق (١)

<sup>(</sup>١) قال لدج التقيت به في ليفربول وودعته على الرصيف وهو ذاهب الى اميركا

« وسيحضر حينها يريد ان يستيقظ قبل الساعة التاسعة فكن مستعدًّا بعد الساعة التاسعة بخمس وعشرين دقيقة فانهُ يكون قد استيقظ ويفضّل الآن ان يبتى وحدهُ يفكّر ويتأمل »

وانتبهت مسز طمسن حينتذر فتعشينا وبعد الساعة الثامنة بنصف ساعة غابت ثانية وجعلت تتكلم بلسان نلي فقالت

« ماذا أصاب حلق الابنة الصغيرة . الظاهر ان اذنها تؤلم حلقها »

اشارت بذلك الى ابنة لي فانهاكانت مصابة بالم في اذنها حينتذ.ثم اشارت الى روح ميرس وقالت انه كن يكتب في مذكرته لاكروح تريد الكلام ولكنه سيتكلم حالاً وصمتت قليلا ثم جعلت روح ميرس نفسه تتكلم بلسان مسز طمسن فقالت

« ليس الامر سهلاً عليَّ يالدج كماكنت أظن . يقول غرني<sup>(١)</sup> اني سائر سيراً حسناً جدًّا اما أنا فاشعر كمن قُطع نفَسهُ

« اواه یا لدج اری الاموركاً في صورة غشّاها الضباب واراني میالاً الی كتابة ما أری ولا اشعر كمن يتكلم ولـكن خير لي ان يكتّـب كل شيء

«قل لهم أني اقلُّ ذكاء من بعض الذين انا متصل بهم آه يا لدج ابن اراك افي نادي المبرل الذي ذهبنا اليهِ حينها تكلمنا عن — مضى مضى

« يعلم سدجوك (٢) أني معهُ قال أنهُ رآني صباح — اواه انقطع في اصلح الاماكن « أني اسمع نفسي تستعمل صوت روزا طمسن

«اود اقناع سدجوك. لقد قال لي يا ميرس نحن الآن معاً اقنعني ان الكلام كلامك وهي لم تؤلّفهُ. لا يزال يطلب مني ان اقنعهُ. من المضحكات ان يشعر المردُ انهُ يتكلم والمتكلم شخص آخر غيرهُ. حينما استيقظ اعلم اين انا . اتتذكر اليوم الذي كنت معك فيه هنا حينما رجعت الى بيتي حينئذ كنت مريضاً ومرّت بي ليلة ياما اصعبها كان ذلك في شهر ما يو على ما اظن كنت مريضاً جدًا »

فقلت لهُ اتريد ان تقول شيئاً عن الجمعية فقال اي جمعية فقلت ألا تتذكر جمعية المباحث النفسية

<sup>(</sup>١) غرنيرنيق ميرس في بحثه وقد توفي قبله

<sup>(</sup>٢) سدجوك من العلماء الباحثين في الامور النفسية

فقال لا تحسب اني نسيتها. ولكنني نسيت نسيت الآن امهلني حتى افتكر . ألا تمهم يا لدج انك حينها كنت تطلب شيئاً منذ ثلاثين سنة او اربعين وتناله لا تعود تفتكر بغيرم. مهلاً مهلاً مهلاً مهلاً مهلاً يقول عنها بترسي فقلت لا اعلم

فقال سأكلف صريحاً في ابريل وقد نسيت اسم امي الآن. في الاوراق التي تركتها اشياء كثيرة تستحق الذكر اذا رُوجِمت. لفد كنت مضطرباً حينها اتيت الى هنا فتلمست تلمساً قبلما علمت انني مت كن يسير في السراديب. وحسبت انني ضللت في بلد لا اعرفه فسرت على غير هدًى واذا رأيت اناساً من الذي اعلم انهم ماتوا حسبتهم اشباحاً. ولم ار تنيسن (١) حتى الآن وسوف اراك في ابريل وساعرف حينئذ من انا . . . . . واريد منك ان تفعل في ما فعلته لسدجوك

فقلت سافعل وسيفعل ريشه وجمس<sup>(۲)</sup>

فقال ريشه نم ريشه يعرفني وجمس يعلم كيف يفعل ذلك لم انتهِ من تلك الرسائل كنت أكتب رِسائل لكي تُـنشــر

ثم ظهركاً ن المتكلم تغير اي انتقل الكلام من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب فقالت مسر طمسن

يقول أنهُ مضطر ان يبتى ويساعد . يقول انهُ يُـطلب منهُ عمل كثير يقول ليس لي اخوة غير لدج ويريد ان يرئس لدج الجمعية اذا استطاع ان يتفرغ لها . يقول لا ترتبط بل احفظ الجماعة معاً

فقلت نحن مهتمون باقناع ريلي<sup>(٢)</sup> ليكون رئيساً

فقال حبذا ذلك ولكن هيهات ان يقبل واظن انك انت تكون الرثيس . شكراً لك لمساعدتك اياي . محبة الاصدقاء افضل شيء وبالمحبة تنتظم الامور . ثم قالت

عليه ان يساعد كثيرين . لقد وعدهم وسينجز وعده ً . وحينها يأتي في ابريل يتذكر الموراً اخرى ويتذكر ايضاً ماكتبهُ لك ووضعهُ في ظرف

وانقضت هذه الجلسة هنا فان مسز طمسن استيقظت حينئذ ولم يتيسر لها ان تنيب امام السر اوليفر لدج الاً في الثامن من شهر مايو وكان كلامها حينئذ او كلام

<sup>(</sup>١) هو لورد تنسن الشاعر المشهور (٢) ريشه العالم الفرنسوي المشهور وجس فيلسوف اميركي

 <sup>(</sup>٣) هو لورد ربلي العالم الطبيعي المشهور رئيس الجمية الملكية

ميرس بلسانها مرتبكاً غير جلي ولاسيا في اوله ثم زاد انجلاء رويداً رويداً. ومما قاله ميرس بلسانها ابي اراني وحيداً يا لدج كمن يتاسس في الضباب او في الظلام ولا اعلم متى استطيع ان آني واكلك ، قلما اريد ان اخبرك بما انا عازم عليه لاني اراني مهتساً عا يرضيني ما اشد شوقي الى رؤية تنسن الذي كنت اؤلهه ولكن قيل لي انه يجب ان أقوم الآن بما وعدت به ثم يكون لي ما اريد . وحبذا لولم أبعد بهذا المقدار . . . لماذا تطلب مجيئي (اي مسز طمسن) وهي تعلم اني اريد ان اخلص من الدنيا . ولا أحب ان تردني دامًا اليها اسمع كثيرين يدعونني من اماكن كثيرة اسمع نداءهم ولا أحب ان تردني دامًا اليها اسمع كثيرين يدعونني من اماكن كثيرة اسمع نداءهم ولا اعلم من هم . يقولون انني مطلوب وأنا اريد ان اجمع نفسي في اماكن قليلة او في مكان واحد . ولا انجزأ ، اتوسل اليك ان تطلب منهم لكي لا يجزئوني هكذا بل يدعوني في مكان واحد . انا هنا الآن ولكني اسمع واحداً يدعونني من مكان آخر ، ماذا في مكان واحد . انا هنا الآن ولكني اسمع واحداً يدعونني من مكان آخر ، ماذا قي مكان ودردس مني فقد استدعتني يوم الجمعة

(ثم وردكتاب من اميركا يظهر منهُ أن تلك السيدة دعتهُ في الثالث من ما يو) قل لريشه أني سأ لتي يه في رومية واكملهُ في اليوم الثالث من ايام المؤتمر ما اسهل الوعد وما اصعب الانجاز . قل لهم ليتركوني بسلام اسبوعين او ثلاثة ثم انتقل الكلام الى روح نلي المتحكمة بمسز طمسن فقالت مخاطبة لدج

العلم يا استاذ اني رأيت ميرس يتكلم كأنهُ يخاطب عصاً خارقة جسم امي و بينها هو يتكلم انى واحد ولمس العصا فأرتج عليه . يظهر انهُ مضطر ان يتكلم بواسطة تلك العصا ولكن يعترضهُ غيرهُ دائماً . يا حبذا لو احسنت امي صنعاً وتركت ميرس ينام فانها توقظهُ كلما اراد النوم قل لها ان تعدل عن ذلك . قل لها ان ليس ذلك من الانصاف . فانها توقظهُ كلما اراد ان ينام ويستريح يجب ان لا تفعل ذلك

(قال الاستاذ لدج فوعدتها أي افعل ذلك وحالما افاقت مسرَطمسن كُلّها في الامر فاعترفت أنهاكانت تفتكر بميرس كثيراً ووعدتني بانها ستحاول العدول عن ذلك )وبقيت نلي تتكلم بلسان مسز طمسن فقالت

لما ذهبت في الاسبوع الماضي الى بيت الدكتور ڤان ادن انى المسترميرس وقال لي انهُ جاء زائراً ثم قال لنذهب فنرى ذلك الشيخ ونضحك . اراهُ يسرُّ بالكلام معي وينتبه جيداً اكثر مما يسرُّ حينها يتكلم مع تلك العصا . ولكنهُ قلق ولا يجد راحة و بعد كلام كثير من هذا القبيل انقضت الغيبو بة الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين

ثم ظهر ان ما اشارت اليهِ روح ميرسوروح نلي من ان كثيرينكانوا يدعون ميرس في ا اماكن مختلفة صحيح وان روح غرني رصيف ميرس تكلمت بمثل ذلك

وتكلمت روح ميرس بلسان مسز هولند في بلاد الهند سنة ١٩٠٤ واظهرترغبتها في مكالمة الاحياء الذين لا يزالون في سنجن الجسد ثم تكلمت بلسانها سنة ١٩٠٧ وقالت ان ليس لها فرص كثيرة للكلام وانها كمن يقف امام شباك قطع التذاكر في محطة سكة الحديد لا يشعر الا والناس يز حمونه ويدفعونه .وكلام مسز هولند بالكتابة لا بالنطق فان الوسطاء صاروا يكتبون الآن كتابة بعد ان كانوا يتكلمون كلاماً

ومن الذين اشتهروا بالمباحث النفسية المستر هدجصن والمستر هنري جمس وقد تكلمت روح هدجصن هذا بعد موته مع المستر هنري جمس والمستر جورج دول سنة ١٩٠٦ بواسطة ستنتن موسى فقالت للاول لم اتوقع ان اراك بهذه السرعة وقد سررت برؤيتك يا هنري

فقال المستر هنري جمس اهذا انت يا هدجصن

فقال هدجصن نم ويسرني جدًّا ان اراك وجهاً لوجه . كيف انت عساك على ما تروم . اني اشعركاً في لا ازال معكم وانت يا جورج كيف انت . الظاهر انكم نسيتماني احب المزاح اناهدجصن نفسهُ وسابقي هدجصن الى الابد ولا يمكنكم ان تغيروني معها فعلتم فقال هنري جمس اننا نعلم ذلك ونسر به

فقالت الروح عسى ان يكون الامركذلك والاً فالحسارة عليكم لانني لا ازال على حالي لم اتغير واحبُّ شيء لديَّ ان التقي بكم وأكون معكم. وكان الكلام كتابةً كما تقدم

وكلت هذه الروح السر اوليفر لدج كتَّابة في ٢٣ نُوفْبر سنة ١٩٠٦ فقالت

انا هدجصن وسأجتهد حتى اتكلُّم معك.عاست ان مسر بيبر في انكلترا (هي الوسيطة)

لدج — نعم وهي في بيتي

الروح — نعمًا لوكنت في الجسد لماكان الامركذلك ولكنني مسرورعلىكل حال لدج — هي هنا على عام الصحة والسرور

الروح -- حسن حسن وهذا يسرني . اتريد ان توصل لي رسالة الى نلي نيوبولد

لدج - نعم ارسلها اليها بواسطة وليم جمس

( ثم توقفت الروح فقال لدج هل تريد ان ارسل لك الرسالة )

الروح -- تَهَّلُ فِي مَسَائَلُكُ وَلَا تَنْسُ انْ سَمَعْنَا لِيسَ شَدِيدًا مِثْلُ سَمَعُكُم . انني مسرور بوجودي هنا

لدُج — أسمع يا هدجصن لي سؤال اسألك اياهُ . انت تعلم اني اكلك بواسطة اليد التي تكتب فهل تسمع انت بواسطة اليد ايضاً . وهب انني سددت اذني الوسيط بالقطن فهل تجد فرقاً في سماع الصوت وهل تسمع صوتي على حدر سوى

الروح -- اظن اني اسمعةُ ولك ان تجرب ذلك

لدج - سافعل في جلسة اخرى

الروح -- لك أن تفعل متى شئت

وقال الاستاذ لدج انهُ لم يجرب ذلك لانهُ يتعذَّر منع السمع تماماً بسد الاذنين

#### 4

ذكرنا في ما تقدم طرفاً مما يدَّعيهِ بعض الباحثين من ان ارواح الاموات تظهر لبعض الناس وهم في غيبوبة وتخاطبهم بكلام يسمعونهُ ويفهمونهُ فيقولونهُ او يكتبونهُ ومتى افاقوا لم يتذكروا شيئاً مما رأوهُ وسمعوهُ

واشهر المتكلمات او الكاتبات وهن في غيبوبة سيدة اميركية اسمها مسز بيبر اشهرت في اميركا بانها تخبر الناس وهي في غيبوبها بامور كثيرة تتعلق بموتاهم. وامتحنها هناك بعض العلماء مثل الاستاذ وليم جمس الطبيب والمستر هدجسن المشهور بكشف خداع الخادعين وشهد الاثنان لها بالاستقامة وبأنها لا تستعمل شيئاً من التحييل . وقال السر اوليقرلدج ان الذين شاهدوها وامتحنوها في اوربا واميركا يشهدون ان كثيراً من الامور التي عرفتها تستحيل معرفتها على اي كان ولو من امهر الباحثين واموراً اخرى مما عرفته لا تبيسر معرفتها الا بعد وقت طويل وانفاق اموال طائلة وان سيرتها تدل على انها بعيدة عن الخداع وكل الذين راقبوها يشهدون لها بالاستقامة والاخلاص

واول من عرف هذه السيدة مر العلماء الباحثين وعرف أنها تتكلم في غيبو بتها وتكشف اموراً غامضة الاستاذ وليم جمس وقد قال في وصفها ما يأتي :

تعرفت بهذه السيدة في خريفُ سنة ١٨٨٥ فان حماتي سمعت عنها في الصيف السابق وزارتها وعادت وهى تقول انها ذكرت لها اسماء كثيرين من اقربائها واموراً كثيرة متعلقة بهم مما يتعذرُ عليها معرفتهُ لو لم يكن فيها قوة غير عادية . وزارتها اخت زوجتي

في اليوم التالي وعادت وهي تقول كما قالت أمها وكان ممها تحرير مكتوب باللغة الايطالية وضعته على جبهها (اي جبهة مسئر بيبر) فاخبرت بما يحويه ولم يكن يعرف كاتبه من أهالي اميركا غير أثنين . وزرتها أنا وزوجتي واريناها تحريراً آخر من ذلك الكاتب نفسه فذكرت من اوصاف الكاتب ما يدل عليه دلالة قاطعة . وبعد سنتين أشارت في غيبوبتها إلى هذين الكتابين وذكرت اسم كاتبهما وقالت أنها لم تستطع أن تعلمه في المرتين الاوليين . وكنت قبل ذلك قد اظهرت قلة الاكتراث بها أمام زوجتي وأمها واختها لكن هذا لم يمنعني من الذهاب معهن اليها ولم تكن هي تعلم أسماءنا ولا أسماء أقار بنا فلما غابت أمامنا جعلت تذكر لنا أسماء بعض أقربا ثنا واصدقائنا المتوفين وكانت تخطى في الاسم الواحد أولا قنذكره عما يقرب منه ثم تصلح خطأها رويداً رويداً فاسم حمي الي زوجتي جبنس لكنها لفظته أولاً نبلن ثم جبلن واسم ولد مات لنا هرمن لكنها أي زوجتي جبنس لكنها لفظته أولاً نبلن ثم جبلن واسم ولد مات لنا هرمن لكنها أي زوجتي جبنس لكنها تتكلم بارشاد روح شخص أسمه الدكتور فندوت

وقد استنتجت من هذه الزيارة اما انهاكانت تعرف عائلة زوجتي واخبارها واما ان فيها قوًّى غير عادية او فائقة الطبيعة لكن اختباري الطويل بعد ذلك نغى من ذهني الفرض الاول واكد لي الفرض الثاني وهو ان فيها قوًّى غير عادية

وحاولتُ تنويمها النوم المغنطيسي فلم افلح في المرة الاولى والثانية ثم افلحت قليلاً في المرة الثالثة وطلبت حينئذ من الروح التي تتولاً ها ان تخضعها لارادتي حتى يسهل علي تنويمها فصار تنويمها سهلاً علي ولكنها لم تكن تفعل حينئذ كما تفعل وهي في حالة النيوبة فاني كنت اتسلط على حركاتها العضلية بالتنويم ولكني لا اتسلط على عقلها فلم تكن تبدي شيئاً مما تبديه وهي في غيبوبتها

ثم اضطرتني اشغالي الكثيرة ان اهمل أمرها وأنا مقتنع أن فيها قوة غير عادية . وزارتنا بعد ذلك سنة ١٨٨٩ وأقامت عندنا أسبوعاً فعرفتها حينئذ جيداً وثبت لي أنها غاية في البساطة والاستقامة ولا أعرف أحداً أصدق منها أو أشد استقامة . وأقول ولا أخشى لومة لائم أنها تعرف وهي في حالة الغيبوبة أموراً لم تكن تعرفها وهي مستيقظة بل يستحيل عليها معرفتها . والامور التي تعرفها وهي في حالة الغيبوبة محدودة وفيها نقص ولكن ذلك مما يزيد قيمتها علمياً لان الامور الناقصة المحدودة تدل على أن لها حدوداً تقيدها

هذه خلاصة ما شهد به ِ الاستاذ وليم خبس حينتذر . وقال السر اولڤر لدج ان

المستر ميرس طلب منة أن يمتحن مسز بيبر فوجد أنها تنام أو تغيب حالما تشاء ومتى عابت تصير تتكلم كثيراً على غير الاسلوب الذي تتكلم به وهي مستيقظة وبصوت غير صوتها العادي وتذكر أموراً لم تخبر بها وتشير في الغالب إلى أقارب الناس الذين حولها الموتى أو الغائبين فتكلمهم كانها تعرفهم . وقد ثبت له بعد الامتحان الطويل والبحث المدقق أن الوسائل التي تعرف بها ما تعرفه غير عادية وقد تذكر أموراً يعرفها الحضور ولكنهم لم يكونون يفكرون بها حينئذ وقد تذكر أموراً لا تكون معلومة ثم تعلم بعد ذلك أي أن الحضور بجهلونها أو يكونون قد نسوها ولا يكون أهل الجوار عالمين بها . وتستطيع وهي في حالة الغيبوبة أن تشخص الامراض وتذكر أسماء بعض المالكين أو الذين كانوا يملكون بعض المعقارات . وتصيب في أمور وتخطئ في أمور وقد تذكر أشياء لا معنى لها

ولما رأى السراوليفر لدج منها ذلك دعتها زوجتهُ الى بيتهِ فاقامت فيهِ اياماً واستحنها هو في احدى وعشرين جلسةً . وهي لا تدَّعي في يقظتها انها تعلم شيئًا مَّــا تقولهُ وهي في حال الغيبوبة ولا سبب ذلك وتود ان يكشفُ السبب .وقد استُنتج السر اوليفر لدج مُا رَآهُ منها أنها ليست خادعة بوجه من الوجوه وان الخداع لا يكني لتعليل ما يبدو منها . وكلامةُ في ذلك وفي تعليل ما يبدو منها طويل لا نلتفت اليهِ الآن بل نذكر طرفاً بما اوردهُ من اعالها وقد حضر يبض الجلسات معهُ الدكتور جرَّالد وندول رئيس مدرسة لڤريول الجامعة والاستاذ غونُـر استاذ العلوم الافتصادية فيها والمستر مكون من اسا تذتها فقالت في جلسة ٣٣ دسمبر مخاطبة طبيباً من الحضور « لك ابنة عرجاء عمرها ١٣ سنة هي اقتحوانة صغيرة وهي الثانية أو النالثة وأنا أحها فأنها سوداء العينين والطف كل اولادك ولها ذوق للموسيقي وستكون من النساء المعدودات فلا تنس ذلك لانهـــا واسعة العقل والفلب فيها علامة صغيرة غريبة أنظر إلى عينيها فتجد فوق عينها ندبة أما الولد فشيطان صنير سكون مهندساً دعه يذهب إلى المدرسة . امه شديدة الفلق عليه . لك صي وابنتان وطفل اربعة في الجسد أما أنا فاهتم بالابنةالمرجاء.ولك علاقة باسَّين اسم احداها ماري. عمتك ماتت بالسرطان وانتِ مصاب بسوءِ الهضم اشرب ماءًسخناً كدتَ تقع مرة في الماءِ » (كل ما ذكر صحيح الا العرَج انظر الجلسة التالية لكنهـــا ذكرت اموراً اخرى غير صحيحة ولم تذكر هنا )

وعاد هذا الدكتور في المساء ومعةُ زوجتهُ ولما اصابت الغيبوبة مسنر بيبر قالت «كيف

دازيالا بنة الصغيرة ستشفى من زكامها قريباً . حولك واحدة عرجاء وواحدة ثقيلة السمع والا بنة عمل الى الموسيقى . هذه المرأة شديدة القلق انتمار بعة اربعة معكم وواحد راحمن الحسد . ولاحدكم حديد على قدمه . مسز الن هي التي الحديد على رجلها ( الن اسم ام الا بنة العرجاء ) في العائلة نحوار بع مئة نفس وفيها كاني وا نتم تسمونها كتي وهي متهوسة نوعاً . يوثق بها ولكنها متهوسة ستهرب و تتزوج وهي تظن انها تعرف كل شيء . دازي الصغيرة السوداء الها العين انا احبها لا تسمع جيداً والعرجاء اختها ( والحقيقة انها ابنة خالها) والضعيفة السمع هي وهي ميالة الى الموسيقي وستصير امرأة جميلة يجب ان يكون لها اذن من الورق (كانوا يفكرون في وضع طبلة صناعية ) . واسم خالتك ( عمتك ) اليزا وهناك ثلاث اسم كل منهن ماري الام وماري الام وماري الام والحيدة والحالة والحقيدة ) ولزوجتك ثلاثة اخوة واختان ثلاثة في الجسد وكان في عائلتك احدى عشر ومضى ولزوجتك ثلاثة اخوة واختان ثلاثة في الجسد وكان في عائلتك احدى عشر ومضى وسيمضي فرد بغتة تزوج بواحدة من بنات عمي وهو مصاب في قلبه وكليتيه وسيموت بغتة »

وقال السر اوليفر للج انني بحثت عن فرد هذا فوجدت انه كان لا يزال حيًا سنة المه ١٩٠٨ وقال ايضاً ان الابنة دازي التي اشارت البها مسز بيبر مراراً هي بنت الدكتور المشار اليه وكانت طرشاء ولكنهم علموها حتى صارت تقرأ وتذهب مع الاولاد الى المدرسة . وقد حسبتها مسز بيبر عرجاء في الجلسة الاولى ولكنها اصلحت خطأها في الجلسة الثانية وسائر ما قالته عنها صيح وكانت مصابة حين نزكام وسميّتها باسمها دازي لكنها ذكر ته على سبيل الاستعارة في اول الاس (١١) ثم علمت انه اسمها فذكر ته كعلم لما وانا لم اكن اعرفه . والشخص الذي كانت مسز بيبر تتكلم بلسانه واسمه الدكتور فنوت يكثر من الانباء بالمستقبلات ولكنه قلما يصيب فيها . وقد اخطأ لسوء الحظ في ام هذه الابنة فانني قرأت خبر وفاتها في جراثد اليوم (يونيو ١٩٠٩)

ثم اورد امثلة اخرى من هذا القبيل ويظهر منها ان مسز بيبركانت تصيب في بعض الامور وتخطئ في غيرها والامور التي تصيب فيها لا سبيل لها إلى معرفتها كأن أحد الحضور العارفين بها كان عقله يؤثر في عقلها ويرشدها اليها او كأن الروح التي تسمي نفسها باسم الدكتورفنوت تعرف تلك الامور فتوحيها الى مسز بيبر او تنطقها بها وهي تنسى في اليقظة ما قالته في الغيبوبة

<sup>(</sup>۱) فان معنى دازى اقحوانة

وذكر السر اوليفر لدج في كتابهِ الذي نقلنا عنهُ ما تقدُّم ان بعض الوسطاء قد يتذكرون شيئاً مما رأوهُ او سمعوهُ في غيبوبهم ولكن تذكرهم لهُ لا يدوم بل يزول سريعاً . قال ان امرأة اسمهـا مسز غروڤ خاطبتها ارواح اصدقائها المتوفين بواسطة الوسيطة مسز بيبر ولم تكن مسز بيبر تعرف احداً منهم ولاكان يعرفهم احد في المكان الذي كانت مسر بيبر فيهِ فذكرت انها رأت واحداً منهم اسمة ماربل وبعد ان افاقت وتغدَّت اروها احدى عشرة صورة فوتوغر افية وبينها صورة ماربل المشار اليه وسألوها هل تعرف احداً منهم فقلَّبت الصور واختارت منها صورة ماربل وقالت انها رأتهُ قبلاً ولكنها لا تتذكر اين رأتهُ . وفي اليوم التالي أريت صوراً فوتوغرافية بعضها لم ترَهُ في اليوم السابق وبعضها مما رأتهُ فيه وبينها صورة ماربل المشار اليه فلم تعرفها بل اشارت الى صورة اخرى ظنت انها الصورة التي اشارت الها في المرة الأولى ثم قالت انها غير متأكدة ذلك لان الصورة زالت من مخيلتها وكان ذلك في دسمبر سنة ١٩٠٦ . وفي ما يو سنة ١٩٠٧ اريت صوراً كثيرة حالما افاقت مِن غيبوبتها فِوضعت يدها على صورة منها وقالت هذه صورة الرجل الذي رأيتهُ وكأني اراهُ الآن وقد اصابت في ذلك فان الصورة كانت صورة ماربل الذي قالت انهُ ظهر لها وكان يكلمها. وبعد ساعة وُصْعت الصور امامها فنظرت البها وقالت انها لم ترَ احداً من إصحابها .ثم اعادت نظرها اليها واشارت الى صورة ماربل وقالت انني رأيت هذا . وفكّرت قليلاً ثم قالت لا لا انذكر اني رأيتهُ

قال السر اوليڤر للج انهذه التجرية وامثالها اقنعتني ان صورالناس الذين يخاطبون الوسيطة وهي في حالة الغيبوبة ترتسم فعلاً في مخيلتها كما ترتسم الصور في الحم ولكنها تزول حالاً كما تزول صور الحم. وتأثير الصور في النفس مثل تأثير الكلام ويزول مثله. وقد ذكر الناس اموراً كثيرة تدلُّ على البعث او على بقاء عقل الانسان وشخصيته بعد موته وفناء جسمه الاً انهاكانت نقليَّة اما الاَن فصارت عملية امتحانية اي انها صارت خاضعة للامتحان

ثم ذكر الوسطاء الثلاثة مسز بيبر ومسز ڤرول ومسز هولند وشهد لهن بالذكاء والاستقامة وقال انه ما من احد يرتاب في صدقهن وسلامة نيتهن وانهن لا يقصدن ابداً خداع احد. وإن التجارب التي جُر بت حُولات بكل ما يلزم من الوسائل لدفع الحداع سوالاكان عن قصد أو عن غير قصد وكانت النتيجة من كل التجارب ان

بعض الاصدقاء وفي جملتهم غربي وميرس وهدجصن الذين كانوا من اعلى اعضاء جمعية المباحث النفسية همة واكثرهم اشتغالاً بالبحث عن الحقائق قد اجهدوا دائماً في مخاطبتنا وفي ان يثبتوا لنا انهم هم الذين يخاطبوننا واجابونا عن بعض المسائل اجوبة تنطبق على ما كانوا يحيبون به وهم احيالا وتدل على ما امتازوا به من المعارف. ونحن لم نسلم بذلك في اول الامر ولا اقتنعنا به بسهولة بانهم كلونا بواسطة الوسطاء مراراً لكي يثبتوا لنا انهم هم انفسهم المتكلمون ولكن الكلام وحده مم يقنعنا بوجودهم ولوكان مثل الكلام الذي اعتدنا سماعة منهم وهم احياء وهو يكني للاقناع في الاحوال العادية لو سمعناه بواسطة التلفون او قرأناه في ورقة مكتوبة باله الكتابة بل طلبنا منهم دليلاً فعلياً على وجودهم يصعب تصوَّره كما يصعب فعله والظاهر انهم هم يعرفون اتنا نحتاج الى مثل هذا الدليل فبذلوا جهدهم لكي يقدموه أننا ويقنعونا به ويقول بعضنا انهم نجحوا في ذلك ويقول البعض الآخر انهم لم ينجحوا . وقد استنتجت مسر قرول بعد مجارب سنوات عديدة ان افعال المتكلم بواسطة مسز بيبر وبواسطتها تدل على شخصيته وعلى انه هو نفس الشخص الذي يدًّعيه

قال السر اوليقر لدج « وانا اوافقها على ذلك نعم اني اود ان ارى ادلة أخرى اقوى من الادلة التي رأيها حتى الآن واكثر منها استمراراً ولكني اعتقد ان المسألة قد انجلت وصرنا نستطيع مخاطبة الموقى في بعض الاحوال نعم ان الفاصل بين ما نعلمة وما لا نعلمة (او بين عالم الشهادة وعالم النيب) لا يزال موجوداً ولكنة رق من بعض الاماكن حتى كاد يخرقة النور وشأ ننا في ذلك شأن الذين يحفرون نفقاً تحت جبل من طرفين متقابلين فاننا صرنا نسمع صوت اصدقاتنا على الجانب الآخر بين اصوات الجلبة فنخرج من النفق ونخبر بما سمنا نخبر اناساً منهمكين باشغالهم واعمالهم فيصدقنا الجلبة فنخرج من النفق ونخبر بما سمنا نخبر اناساً منهمكين باشغالهم واعمالهم فيصدقنا بعضهم من غير بحث ولا سؤال ولا يصدقنا البعض الآخر مهما الهنا لهم من الادلة بل يقولون انه من سالف الدهر لم يخرق احد هذا الحبل ولا سمع احد في الجانب الواحد منه صوتاً على الجانب الآخر ولا داعي لخرق هذا النفق تحت الجبل لان الماهرين في التسدّق يصعدون الى قمته ويرون ما وراءة والطيور تحلق فوقة . اما صن فثل المال التنس يحفرون الانفاق لا اجنحة لنا فنضطر أن المحتفر الارض وندأب على العمل ولماواء طدو عاول خرق هذا الجبل على السواء

« وِمَا قَعَلْنَاهُ ۚ الآَّنَ لِيسِ امراً جَدِيداً وَلَا هُو وَاسْطَةٌ مُخْتَرَعَةُ للاتَصَالَ بِعَالِم

الارواح بل هو اساليب دقيقة نثبت بها ذاتية الشخص الذي يكلمنا من ذلك العالم . والظاهر ان اصدقاء نا الذين سبقو نا الى عالم الارواح باذلون جهدهم مثلنا لاثبات ذاتيتهم لتا فثبت ما ظنة الناس من قبلنا وهو ان العالم المادي متصل بالعالم الروحي او العالم غير المادي او العالم الاثيري

« وقد امّد البعض ان يخاطبوا سكان المريخ يوماً ما ولكن يظهر لي اننا سنخاطب اناساً اقرب الينا من سكان المريخ واثبت وجوداً منهم وهم سكان الفضاء الذي حولنا. وهؤلاء السكان تجرّدوا عن المادة ولذلك لا ندرك وجودهم بمشاعرنا الحمس كما كنا ندرك وجودهم وهم في الجسد ولكن لا يبعد انهم موجودون في الاثير ووجودهم كذلك يدلّ على ان الحياة الاخرى متصلة بالحياة الدنيا ولا انفصال بينها اي الله الموت بلا يلاشي الالسان جسداً ونفساً ومعلومات النفس لا تزول ولا تنقطع بالموت بل يبقى فيها ماكان لها من الذكر والعم والاخلاق والعادات والاميال والاذواق حسنة كانت او رديثة واما الزوائد الارضية او المزايا الارضية كالقوة والضعف والامم فالغالب أنها تزول كلها

« وهذه النتائج مستنتجة كلها من البحث العلمي ولا شأن للوحي الالهي فيها والرؤى التي رآها سويدنبرج منذ اكثر من مئة سنة لانخلو من الصحة ومن هذا القبيل ما رآهُ غيرهُ في اوقات مختلفة وانا اضيف شهادتي الى البحث العلمي الذي افاض فيه ميرس في كتابه النفيس » انتهى

هذه خلاصة ما استنتجة السر اوليڤر لدج بعد البحث والتدقيق. وهو من الذين يعتقدون ايضاً ان العقول تتفاعل عن قرب وعن بُعثد ايضاً اي انه قد يخطر لانسان في اوربا خاطر او يقع به امر فيؤثر في نفس انسان آخر في آسيا او افريقية في اللحظة التي خطر فيها الخاطر او وقع الامر ولوكان البُعد بعد الواحد والآخر الوفاً من الاميال وهو ما يسمى بانتقال الافكار

## طيف الاحياء

قد يرى الانسان في نومه وفي يقظته ايضاً صور معارفه تتمثّل له تمثّلاً واضحاً حتى يتعذّر عليه ان يفرق بين الحقيقة والوهم اي بين الصورة الحقيقية المنقولة عن جسم حقيتي قائم امامه بواسطة اشعة النور وبين الصورة الحيالية المرسومة في مخيلته ويراها بغمل عقلي ، وتحيين الصور على هذه الكيفية كثير جدًّا لا يلتفت احد اليه ولا يعبأ به ولكن اذا رأى اثنان كل منها صورة الآخر في وقت واحد خرج الام عن التحييل العادي الذي يكثر حدوثة ودخل في حيز الاتفاقات التي يتعذّر تفسيرها اذا كثرت الا بفرض مؤثر واحد غير مدر ك يؤثر في الاثنين في وقت واحد . واذا حدث هذا التخييل في زمنين مختلفين وارتبط يمكان واحد زادت المسألة تعقيداً لانها تستلزم حينتنر نفي الزمان او نفي الفرق بين الازمنة المختلفة

اطَّـلُمنا الآن على حَادثة من هذا القبيل نشرها المستر ولفرد ورد في مجلة القرن التاسع عشر الانكليزية نقلاً عن الحترم القس سبنسر نيرن . قال القس نيرن : ---

ذهبت الى نروج سنة ١٨٥٩ في يخت لاحداقاربي وكان معنا جماعة من انسباقي الابعدين لم اكن اعرفهم لانهم من اسكتلندا وانا من انكلترا . وقباما ركبنا اليخت وصلنا الى مدينة ادنبرج وقنا منها بسفينة بخارية الساعة الثامنة مر صباح الحادي والثلاثين من شهر مايو (ايار) سنة ١٨٥٩ ووصلنا مدينة ابردين الساعة الرابعة بعد الظهر . وهذه اول مرة دخلت فيها تلك المدينة فجلت فيها انا ورفاقي ورأينا مشاهدها المختلفة الى الساعة التاسعة والدقيقة ٣٠ مساء وكان علينا ان نعود حيئنذ الى الباخرة فتوصلنا الى البخت . وقبل ذلك بساعة كنت مارًا في اكبر شوارع المدينة مع واحد من رفاقي ويدي في يدم وفحن نتكلم فرأيت سيدة من معارفي اسمها مس ولس .كنت اعرفها منذ صباي اي منذ عشرين سنة او اكثر لان عمري كان حينثنر ٢٦ سنة فقد كانت تعم اولاد بعض اقاربي الادنين وكانواكلهم يحبونها ويكرمونها وقلما كنت التقي بها ولكنني كنت احترمها ولا التي بها الاً وادنو منها واحيها . فلما رأيتها حينئذ وقفت الاحيها على جاري عادتي وكانت تمشي مع رجل تتحدًث معه باهتهم شديد ولم ارها الأحيها كنت منها درية عنها دأيتها فتركت يُدرونتي حينها دنت مني لازدحام الشارع بالمارة وقد لحظت انها رأتني حالما رأيتها فتركت يُدرونتي

ودرت لأكلما حاسباً انها تقف لتكلمني لكنها لم تقف بل اختفت من امام عيني . فجعلت التفت يمنة ويسرة لارى اين ذهبت فلم اقف لها على اثر فدخلت الدكاكين المجاورة افتش عنها فلم اجدها . وركبنا الباخرة من ابردين الساعة العاشرة مساة وذهبنا الى البيخت وسرنا به الى نروج وبقينا فيها الى ٥ سبتمبر وعدنا الى ابردين فبلغناها في ٨ سبتمبر مساة واقمنا فيها تلك الليلة وغادرناها في الصباح الى ادنبرج فلم اركينتنز المكان الذي شاهدت فيه مس ولس ولاكانت رؤيتها تشغل بالي

وبعد نحو ثلاثة اسابيع ذهبت مع الميازيارة بعض اقاربنا فالتقيت بها هناك وجعلت المي تتكلم مع صاحبة البيت وجلست انا مع مس ولس لاتكلم معها وقبل ان افوه بكلمة قالت لي على رسلك لقد قاطعتني في ابردين فنحن خصان منذ الآن لا صديقان. فابنت لها ان الاس على الضد مما تقول فاني رأيتها ورأيت انها رأتني ولما درت لاكلها اختفت من امام عيني. فاكدت لي ان الاس على خلاف ذلك وانها هي دارت لتكلمني فاختفيت من امام عينيها . فقلت لها انك كنت ماشية مع رجل تتكلمين معة . فقالت نعم وهو اخي فلما رأيتك قلت له هوذا مستر نيرن ولا بدلي من التكلم معه . فلما اختفيت تأسف اخي كثيراً وقال لي طالما سمعت منك عن الكبتن نيرن وكنت اود ان اراه وقللت له هذا ليس الكبتن نيرن بل ابنه مستر سبنسر نيرن

فاستغر بنا كلانا ما حدث ولم نعرفكيف نفسرهُ ثم جعلت تساً لني عن نروج وقالت لي كم بقيت هناك فقلت لها اكثر من ثلاثة اشهر من ٢ يونيو الى ٨ سبتمبر . فقالت اي وقت اذاً كنت في ابردين . فقلت في ٣١ مايو (آيار) فقالت ولكن انا لم اكن حينئذ في ابردين بل كنت فيها في الاسبوع الاخير من شهر يوليو (عوز) وقدكتبت في يوميتي يوم رأيتك فيها ولو كانت معي الآن لاريتك اياها ولم اذهب الى ابردين قبل ذلك ولا بعده ولا كنت فيها الساعة الثامنة والنصف مساة لاني كنت نازلة مع اخي في ضواحي المدينة فلم نكن نتاً خر فيها الى المساء

فقلت لها أنّي انا كتبت في يوميتي يوم رأيتك فيه وهو يوم الثلاثاء ٣١ مايو ( ولا تزالهذه اليومية عندي وهي امامي الآن وانا اكتبهذه السطور وتاريخ رؤيتي لها ٣١ مايو) فزاد استغرابها واستغرابي

واني آسف جدًّا لاني لم اكتب اليها ماكتبتهُ الآن لكي تقابلهُ على يوميتها عمل يوميتها والي الله على يوميتها عمل من يخطر ببالي ان اكتبهُ الا بعد بضع سنوات فاني حدَّثت به احد

الاصدقاء من المهتمين بالمسائل النفسية فاشار علي جكتا بنه ففعلت حسب اشارته ولكن مس ولس توفيت حينئذ فلم يبق لي سبيل لجعلها تؤيده . ولكنني اؤكد صحة كل ما كتبته الآن. ولم تكن مس ولس لتخطر ببالي وانا في ابردين لولم أرها مرأى المين ولقد رأيتها جليًّا ورأيت انها رأتني وعرفتني فلا سبيل للظن انها شُبتهت لي او انني رأيت غيرها فظننته اياها

ولست من الذين يرون الخيالات فلم أرَ في حياتي الأُ رؤية اخرى مثل هذه فاني لماكنت في المدرسة وعمري نحو سبعة عشر سنة كنت ماشياً مع تلميذ آخر ويدي في يده واذا برئيس المدرسة مرَّ بنا آتياً من الجهة المقابلة وهو القس برتشرد الذي صار استاذاً للفلك في جامعة اكسفرد . وكان ماشياً بسرعة فلمامرٌ "بنا حييناهُ فرد التحية بمثلها " ولم يلتفت الينا وبعد دقيقتين او ثلاث رأيناهُ ثا نية آتياً نحونا كما رأيناهُ اولاً فدهشنا من ذلك وقلناكلانا من ان دار حتى قابلنا ثانية . وكان ذلك سنة ١٨٥٠ و١٨٥١ واسم التلميذ الذي كان معي هنري ستون ولا يزال حيًّا يرزق. ولم نسأل الاستاذكيف قابلناً مرتين في وقت واحد ولا هو سألنا ولو رآنا كما رأيناهُ لسألنا على ما ارجح . انتهى هذا ما ذكرهُ القس نيرن ورواهُ المستر ورد والاثنان من الموثوق بهم فلا يحتمل انهما ذكرا غير ما يعتقدان صحتهُ. ولكن قد يعتقد المره صحة امر ويكون مخطئاً .فيحتمل ان مس و لس لم تخبر القس نيرن بما رواهُ عن لسانها ولكنهُ توهم انها اخبرتهُ بهِ او حلم انها اخبرتهُ به وكان الحلم جلياً جدًّا فبتي في ذاكرته كانهُ خبر سمعهُ باذنهِ . والَّتي رآهاً في ابردين امرأة اخرى تشبهها فظنها ايَّاها لقلة النور بعد الساعة الثامنة مساءً ولوكان نور الشفق شديداً في عرض ابردين . ولا نحتم بصحة هذا التعليل ولكننا نراهُ قريباً من الصواب لان بعض الاحلام يؤثر في النفس حتى تلتبس على صاحبها بالحوادث الوقعية . ولو كتب المستر نيرن هذه الحادثة حالما رأي مس و لس وتحدُّث معها ووقعت هي على الكتابة مؤيدة صحتها لما بتى وجه لهذا التعليل وثبت انهُ هو رأى طيفها وهي رأت طيفةُ في مكان واحد وفي وقتين مختلفين . او ان الطيفين التقيا هناك ومحى الزمان فلم يكن لهُ حساب في التقائمها كما يمحى ونحن نقرأ حوادث العصور الغابرة فنتصورها مَعًا في وقت واحد . ورؤيتهُ للاستاذ برتشرد مرتين تُعلل بان الذي رآهُ اولاً رجل يشبههُ . ومما يؤيد ذلك أن الاستاذ لم يرَهما لانهُ لم يفاتحهُ ولا فاتح رفيقهُ في كيف رآها مرتين

## ماوراء القبر

#### حديث مع اديصن عن الحياة والموت

قابل كاتب اميركي المستر اديصن العالم الاميركي المشهور واستطلعهُ رأيهُ في نبأ نشرتهُ الصحف الاميركية وفحواهُ انهُ يبحث ويفتش لعلهُ يفوز برفع الحجاب عن حقيقة ما تصير اليهِ نفس الانسان بعد الموت ويؤيد ذلك بالدليل العلمي . وقد نشرت خلاصة هذا الحديث في مجلة السينتفك اميركان المعروفة بتدقيقها العلمي وقدمتهُ بمقدمة من عندها قالت فها :

« اذاكان رَجَلُ في مقام لودج او اديصن يهتم معوضوع ما فان الجمهور يبالغ في الاهتمام بما يقول وبما يرجو ان يفعل . وعليه فلما اذيع منذ ايام ان اديصن يجرب تجارب لمناجاة الموتى فسحت الصحف بحالاً واسعاً لهذا النبا يفوق ما يستحقه بالنسبة الى الدرجة العليا التي بلغتها اعمال اديصن من التقدم العلمي . وقد اصابت فيا فعلت لان القراء اهتموا مزيد الاهتمام بمجرد علمهم ان اديصن يشتغل بهذه المسئلة » . الى ان قالت « واهم ما في الامر أن اديصن رغم الاراجيف التي قد تذيعها الصحف عن هذه المسئلة وعلاقته بها يسمى ليعود بنا الى الموقف الصحيح في امر الحياة بعد الموت و بقاء الانفس وامكان مخاطبة الموتى » وهذه صورة الحديث. قال الكاتب:

« ان اديسن الذي استنبط المصباح الكهربائي والفونغراف والصور المتحركة وبطرية النكل والحديد والدينامو الكامل وغيرها من المكتشفات والمخترعات التي تدخل اعمالنا اليومية سيوجه سعيه وجهده ألى امر يفوق كل اكتشاف واختراع بما لايقاس. فان في العالم نحو ١٥٠٠ مليون نسمة سيدركهم الموت عاجلاً او آجلاً ولكنهم يجهلون كل الجهل مصيرهم بعده . ومثل ذلك يقال عن بحيئنا الى هذه الدنيا . وعليه فالحياة والموت لا يزالان سراً من الاسرار ولغزاً من الالغاز التي لم يفتح بها على مخلوق

منذ بضع اسابيع شاع ان هذا المخترع العظيم بعدُّ طَريقة او آلة لخاطبة الذين انتقلوا من هذا الوجود الى وجود آخر او عالم آخر . فنشرت صحف اميركا واوربا ان توماس اديصن اندج في صفوف الروحانيين الذين بينهم الآن كثيرون من كبار الماء والمؤلفين والمخترعين والطبيعيين والمهندسين ورجال الدين وغرهم . ووصف الكتّاب

الفرنسويون الواسعو الخيال آلة اديصن بانها محطة تلفونية او مكتب تلغراف او ما اشبه يقصدها الناس ليخاطبوا منها ارواح احبائهم واصدقائهم في العالم الآخر بطريقة عاجلة اكيدة

وليس في الناس احد اشد اسفاً من المستر اديصن على اذاعة اخبار مثل هذه. فقد قال لي في حديثي معهُ « اني لا استطيع تصور شيء يسمونهُ الروح . تصوّر شيئاً لا ثقل لهُ ولا صورة مادية ولا حجماً . وبعبارة اخرى تصور غير شيء . انا لا استطيع ان اعتقد ان الارواح يمكن ان ترى في احوال معينة وتحرك الموائد او تقرع عليها او تعمل اعمالاً سخيفة مثل هذه وكل ما قيل من هذا القبيل حديث خرافة »

واقول هنا انهُ انما قابلني لازالة ما علق بالاذهان من الاشاعات التي شاعت عن غرضهِ من البحث والتنقيب في هذا الموضوع . ولا تزال الآلة التي شاع انهُ يصنعها في دور التجربة والامتحان . وقد طلب مني ان اعلن ما يأتي . قال :

فكرت منذ مدة في اختراع آلة أو اداة مكن أن يستخدمها أو يؤثر فيها الذين عادروا هذا الوجود الى وجود آخر أو عالم آخر . والآن اسمع وع ما أقول لك . أنا لا أدعي أن شخصياتنا تنتقل إلى وجود آخر أو منطقة أخرى . ولا أدعي علم شيء في هذا الموضوع لاني لا أعلم شيئاً فيه ولا أحد من الناس يعلم . ولكني أدعي أنه مكن صنع آلة بالغة من الدقة مبلغاً بحيث أنه أذا كان أناس في عالم آخر يريدون عنالبتنا في هذا العالم فان هذه الآلة تكون أوفى بهذا الغرض من تحريك الموائد أو النقر عليها أو غير ذلك من الوسائل السخيفة المعروفة

والحق يقال ان سخافة هذه الوسائل هي التي تحملني على الشك في صحة مناجاة المونى التي يدعونها . فلست ادري غ يضيع الاشخاص الذين في العالم الآخر وقتهم في تحريك مثلث من الخشب على مائدة عليها حروف الهجاء . وما غرضهم من تحريك الموائد . هذا كله يظهر لي من الاعمال الصبيانية حتى لا استطيع ان المجث فيه بعين الجد والاهتمام . وعندي انه أذا شئنا أن نتقدم تقدماً حقيقيًّا في البحث العقلي وجب ان نُقدم عليه بالا لات العلمية وبالطرق العلمية كما نفعل في الطب والحهربائية والكيمياء وغيرها

اما ما أريد ان اعملهُ فهو ان اجهز الباحثين في المباحث العقلية النفسية بآلة تلبس علمهم لباساً علميًا . وهذه الآلة ستكون مثل مصراع او تشبه مفتاحاً صغيراً يستطيع به

رجل واحد ضعيف القوة ان يفتح مصراعاً تدار به آلة قوتها ٥٠ الف حصان . . وستكون آلتي على هذا المثال حتى ان اصغر قوة تكبر بهاكثيراً فتساعدنا على بحثنا . ولا اقول اكثر من ذلك عن ماهيتها . وقد مضت علي مدة وانا اشتغل بتفاصيلها وكان يعاونني في عملي هذا صديق فتوفي منذ حين . ولماكان يعلم ما أنا ساع اليه فالواجب ان يكون أول من يقدم على استعال هذه الآلة أن استطاع ذلك

واعلم أني لا أدعي أني اعلم شيئاً عن بقاء الشخصيات بعد الموت ولا أعد بمخاطبة الذين انتقلوا من هذا الوجود وأنما أقول أني ساع في تجهيز الباحثين النفسيين بآلة قد تساعدهم في عملهم كما يساعد المكرسكوب رجال الطب في مباحثهم . وأذا عجزت هذه الآلة عن أن تكشف لنا شيئاً خارق العادة فأني افقد كل ثمقة وأيمان ببقاء الشخصيات بعد الموت كما نعرفة في هذا الوجود »

ومما يقال عن المستر اديصن انه لا يصدق المذاهب المعروفة في الحياة والموت لانه يعتقد انها فاسدة الاساس. قال لي باسطاً مذهبه فيها « عندي ان الحياة كالمادة غير قابلة للفناء . فقد كان في هذا العالم مقدار معين من الحياة على الدوام وسيبتي هذا المقدار كما هو على الدوام . فانك لا تستطيع خلق الحياة ولا ابادتها ولا مضاعفتها . وفي اعتقادي ان اجسامنا مركبة من ملايين من الكائنات المتناهية في صغرها وكل منها حي مفرد ويرتبط بعضها ببعض لتكوين الانسان . ونحن نقول عن انفسنا ان كلا منا شخص واحد قائم بنفسه و نتكلم عن الهرة او الفيل او الحصان او السمكة كلا منها فرد قائم برأسه ولكني ارى ان طريقة التفكير هذه فاسدة الاساس فان كان كلا منها نظهر انها بسيطة مفردة لان الكائنات الحية التي تتاً لف منها اصغر من ان ترى حتى باعظم المكبرات

وقد يُعترض على هذا الرأي بانهُ اذاكانت هذه الكائنات صغيرة الى هذا الحد فلا يمكن ان تكون مؤلفة من اعضاء مختلفة تستطيع القيام بالاعمال التي سأذكرها . فاقول في الرد على ذلك انهُ لا حد لصغر الاشياء كما انهُ لا حد لكبرها واكتشاف الالكترون خير جواب على مثل هذا الاعتراض . فقد ظهر لي بالحساب انهُ يمكن وجود حي متقن التركيب والتنظيم مؤلف من ملايين من الالكترونات الصغيرة التي لا ترى عا نعرف من المكرات

وهناك دلائل كثيرة تدل على اننا نحن الحلائق البشرية يتصرف كل منا تصرّف

جماعة من الاحياء لا تصرُّف حي واحد. وهذا ما يحملني على الاعتقاد ان كلاً منا يحتوي على ملايين مرف الاحياء وان اجسامنا وعقولنا تمثل افعال الكائنات التي تتألف منها

ولننظر الآن في السبب الذي يحملني على القول انهُ لا بدّان تكون اجسامنا مؤلفة من هذه الكائنات . خذ بصمة ابهامك كمَّ يفعل البوليس في بصم اباهم المشبوهين ثم ازل خطوط ابهامك بحرقها بالنار. فمتى بما الجلد ثانية تجد ان خطوطةً لم تتنير البتة عماكانت قبل احتراقهِ وقد امتحنت ذلك بنفسيحتى تحققتهُ . هذا سرٌّ من الاسرَار مَا فتىء مغلقاً حتى الآن. تقول لى ان هذا عملالطبيعة. فان هذا جواب براد به المحاولة لا غير أذ لا معنى لهُ بل هو وسيلة لاسكات السائل بذكر كلة فارغة مكَّان الحِّواب. انَّ كُلَّة « طبيعة » ما اقنعتني قط. اما جوابي انا فهو ان الجلد لم ينبت ثانية كماكان اولاً بمجرد الاتفاق بل ان هناك من وضع رسوم النمو" الثاني وعني عطابقته لرسوم النمو" الأول من كل وجه. و انت لا تعلم شيئاً من تلك الرسوم وعليهِ فان دماغك لم يشترك في هذا العمل . وهنا تدخل الكاثنات المشارالها وتشترك في العمل.وانا اعتقد جدٌّ الاعتقاد أنها تحوك نسيج جلد الابهام بمزيد المناية مستعينة على رسم التفاصيل الدقيقة بذاكرتها العجيبة ولزيادة الايضاح اقول. لنفرض ان كاثناً مرس سكان المريخ هبط الى هذه الارض . ولنفرض ان بصرهُ ليس دقيقاً كبصرنا وان اصغر شيءً يمكنهُ ان يراهُ ا بعينيه هو جسر (كبري) مثل جسر بروكان وعليه فانه لا يرى أجسامنا وقد يحسب الجسر المذكور شيئاً طبيعيًّا كما نحسب نحن العشب او الرمل او المعادن وغيرها من الاشباءِ الطبيعة : ولنفرض أنهُ هدم جبير بروكان وذهب ثم عاد بعد سنين فمرٌّ من هناك فوجد جسراً جديداً مكان القديم وعلى مثاله ِ. فهل يقودهُ الفكر الصحيح ألى افتراض ان الجِسر الجِديد نما بنفسهِ مكان القديم وعلى مثالهِ او الى افتراض ا نهُ مُـدًّا

هذا هو الموقف الذي يجب ان نقفهُ نحن بازاء الكائنات الحيوية . والمسئلة كلها مجرد افتراض وتخمين كما لا يخنى . فقد يكون ٥٥ في المئة مر تلك الكائنات التي تتألف اجسامنا منها عمالاً والحمسة الباقية مديرة للعمل وقد يكون غير ذلك . ومها يكن من الامر فان مجموعها هو الذي يكورن شكل اجسامنا الطبيعي وصفاتنا العقلية وشخصياتنا وما اشبه ذلك

ثانية بفعل فاعل عاقل . لا ريب ان الفرض الثاني اقرب إلى العقل

وهذه الكائنات هي الحياة بعينها وهي لا تفتأ تعمل وترم انسجة اجسامنا وتشرف على وظائف اعضائنا . فاذا اصيب الجسم بطارىء افضى الى موته كأن يكون مرضاً عضالاً أو عارضاً أو هرماً فان هذه الكائنات تفارقة ولا تترك وراءها الا بناء خاوياً خالياً . ولما كانت عمالاً لا تكل ولا تمل فاما أن تدخل جسم انسان آخر أو تبدأ العمل في صورة اخرى من صور الحياة واشكالها . وسواء كان هذا أو ذاك فان هذه الكائنات محدودة العدد وهي نفسها عملت كل شيء في عالمنا هذا ولكن تعدد التراكيب التي تتألف منها هو الذي اوقعنا في الخطاء فحسبنا أن لكل مولود حياة جديدة

وهذه الكائنات خالدة لا تموت فانك لا تستطيع افناء هاكما لا تستطيع افناء المادة وجهد ما هناك انك تستطيع تغييرصورة المادة لا غير. فقدكان مقدارالذهب والحديد والكبريت والاكسجين وغيرها في بدء العالم كما هو الآن بلا زيادة ولا نقصان. نم اننا نستطيع التغيير في تركيب مركبات هذه العناصر ولكننا لم نظفر بتغيير نسبها بعضها الى بعض

وهذا هو حال الكائنات الحبوية فاننا لا نستطيع افناءها بل ننير صورها واشكالها. وقدرتها متعددة الضروب حتى يصعب علينا تميز اعمالها في كل الاحوال.وعليه لم يستطع العلماء حتى الآن ان يرسموا حدًّا بين الاشياء الحية وغير الحية . وقد يكون ان هذه الكائنات عمد الى الجماد وتعمل فيه والآ فما هو الشيء الذي يجعل البلورات تتكوَّن على اشكال هندسية محدودة

والآن نأتي الى مسئلة الشخصية . انت لسكر بورا (اسم الكاتب) وانا اديصن لان في كلّ منا مجموعاً من الكائنات يختلف عن مجموع الآخر . فقد اثبت الطب باثنتين و بمانين عملية جراحية شهيرة عملت حتى الآن ان مركز شخصيتنا هو في تلفيف من تلافيف الدماغ اسمه تلفيف « بروكا » . ومن المقل والصواب ان نفرض ان مركز مقر" الكائنات التي تدير حركاتنا وتشرف عليها أنما هو في ذلك التلفيف . فهو الذي يشمر نا بالتأثيرات المقلية و بشخصيتنا

ولقد قلت أن ما نسمية الموت أنما هو مفارقة تلك الكائنات لابداننا . والمسئلة كلها في زعمي هي مسئلة ما يجري للكائنات المرشدة التي مقرها في تلفيف « بروكا » . أذ المعقول أن الكائنات الاخرى التي تعمل عملاً ميكانيكيًّا في اجسامنا تتشتت وتذهب في جهات مختلفة طلباً للعمل فيها . أما الكائنات التي تتكوَّن منها شخصيتنا فتكون أنت بها

لسكر بورا واكون انا اديصن ويكون زيد زيداً فماذا يجري بها . هل تبقى مجموعة واحدة او تتفرق في الكون طالبة العمل منفردة لا مجتمعة . فان كانت تتفرق فان شخصيتنا لا تبقى بعد الموت . فقد تفدم القول ان هذه الكائنات تعيش الى الابد و تمنحنا الحلود الذي يرجوه كثيراً منا ولكن ان كانت تتفرق ثم تتحد بكائنات اخرى لتؤلف اجساماً جديدة منها فائ ذلك يضيع علينا شخصيتنا والحلود الذي نرجوه أي خلود تلك الشخصيات بعينها

ولي الرجاءُ ان شخصياتنا تبتي.فان كانت تبتى فان الآلة التي انا ساع في اختراعها لا بدَّ ان تفيدنا .وهذا ما يحدوني على الانهماك بعملها واخراجها علىغابَّة من الدقة. وأثي انتظر النتيجة بذاهب الصبر »

# مابع*ل المو*ت

وقفنا على حديث في هذا الموضوع للدكتور فُـز ْد ِكُ الواعظ الاميركي المشهور رأيناهُ غاية في الاجادة فاقتطفنا منهُ ما يأتي شارحين بعض الاعلام المذكورة فيهِ

قال الكانب رأيت مركبة محمَّلة حملاً ثقيلاً انقلبت فوق رجل فحسبت انها قضت عليه. ولما رُفعت عنهُ و ُجد حيَّا سلياً لانهُ اتفق ان كان الى جانبه حجركبير استندت المركبة عليه فبقيت مرتفعة عن الرجل نحو اصبع . فقلت لهُ اخبرني بماذا كنت تفكر حينا رأيت المركبة فوقك ويحتمل في كل لحظة ان ينكسر هذا الحجر او يزيح من مكانه فتخطف انفاسك . هل خفت وهل خطر لك انك ستقف بعد قليل امام الله وتُسأل عن اعالك

فقال كلاً لم يخطر ببالي شيء من ذلك ولا أنا ممن تخطر ببالهم هذه المواضيع بلكنت اقول في نفسي لا بد من أن تصل المركبة ألي بعد قليل وأموت ميتة كلب ولا حيلة في اليد

وراً يتُ مرةً اخرى كهلاً في احد المستشفيات مصاباً بذات الرئة والطبيب والممرضة واقفان الى جانب سريره وها ينتظران من لحظة الى اخرى الس يلفظ النفس الاخير لكن الخطر زال وشغي . فكلمتهُ في هذا الموضوع وقلت لهُ أن الطبيب قطع الرجاء منك واظنك عرفت ذلك فكيف شعرت وانت على حافة الابدية . فقال

لم اشعر الاً بانني كنت في اشد التعب واتمنى ان انام واستريح . فقلت لهُ اكان الموت والحياة سيين عندك فقال كنت افضل الموت لينقذني من التعب

فاتيت القس فُـزدِك وقصصت عليهِ هاتين القصتين وما سمعتهُ من الرجلين وقلت لهُ ان ذلك مخالف لما اسمعهُ احياناً في الوعظ من اهتمام المحتضرين بما وراء الموت

فتبسم وقال ان الناس قاما يهتمون بما وراء الموت وهم في هذه الحالة والغالب انهم يقا بلونه كمن تعب في السفر وهوفي حاجة الى الراحة. فالرجل الذي يسير سيراً شاقًا ثم يصل الى فندق لا يهتم بزينة الفندق بل بمكان يجلس فيه ويستريح. وإذا اردث ان ترى رجلاً يهتم بما وراء الموت فلا تفتش عنه بين الضعفاء الذي انهكم المرض بل بين الاقوياء الذين بعملون الاعال العظيمة قان الانسان يعمل كانه خالد ويود الخلود حينا يكون في معظم قوته وراحته لا حينا يكون ضعيفاً تعباً. قال تندل (١) « لقدراً يت مدى سنين كثيرة ان هذا المذهب (اي المذهب المادي) لا يتولاني حينا اكون على المنز النشاط وجلاء الفكر لانه يضمحل ويتلاشي امام الافكار السليمة ولا يجل اللغز الذي نحن فيه »

وفراش الموت ليس بالمحك الذي يظهر عنده الاعتقاد بالخلود وأنما المحك في البيت والمكتب والمعمل حيث يتفانى الناس في طلب الاعراض وهم يحسبون انها خالدة. اناس مثل هؤلاء يقفون في ميدان الحياة ويتساءلون هل هذا المعترك حرب حقيقية او لعب ولهو وهل وراءم شيء دائم او هو ظل زائل

اليك مثلين وقعا لي اتانيذات يوم شاب جلس في هذا الكرسي الذي انت جالس فيه وكان في حيرة شديدة لانه كان واثمغاً انه أذا عمل عملاً لا يسلم به ضميره ربح أكبيراً. فقبض على ذراعي الكرسي بيديه وقال « لوكنت اعلم حق العلم ان لا حياة بعد الموت لعملت هذا العمل وخرجت بالربح الجزيل ». ومفاد ذلك ان اخلاقه كانت تنهاه عن العمل الذي اشار اليه ولو داخله أقل ريب في انه خالد لما تأخر لحظة عن عمله. خلق مثل هذا لا يكون في نفس غير معدة للخلود كما ان حجارة الماس لا ترصع بها ثياب الورق

والمثل الثاني رجل من ارباب الاعال الكبيرة في هذه المدينة دُفنت ابنتهُ في النهار واتاني في المساءوقال في اليك عنعبارات التعزية المألوفة فانها لا تعزي ولكن انكنت

<sup>(</sup>١) تندل Tyndall عالم طبيعي من اكبر الباحثين في علم الطبيعيات توفي سنة ١٨٩٣

تعرف شيئاً حقيقيًّا عما وراء الموت فبالله عليك اخبرني به لا نني في اشد الحاجة اليه الآن فهذان الرجلان من نوع الرجال الذين يهتمون بالحلود ويشتاقون اليه وهم. في معترك الحياة لا لان قواهم نهكت فيودون الحلاص منها بل لان نقوسهم المملوءة قوة تطمح الى معرفة ما وراء القبر وتدفعهم الى ذلك

فقلت له ماكان جوابك لهذا الرجل فصمت هنيهة مم قال اتنذكر الجدال الذي جرى بين نبوليون وجماعة من العلماء فانه اصغى اليهم ثم نظر الى السماء وقال لهم « ان كل ما قلتموه و حسن و لكن قولوا لي من صنع كل هذه النجوم » . ونحن يجب ان يبتدى بحثنا عن الخلود بسوال مثل هذا . لا بد من قوة خلقت هذا العالم فهل يعقل ان هذه القوة الخالقة غير عاقلة وغير مدركة . كيفا وجبه العالم آلاته العصرية من انواع المكرسكوب والتلسكوب رأى بها ادلة قاطعة على وجود الانتظام في الكائنات حتى لقد قال هكسلي (٢) وهو من اللاادريين (١) اني اسم بان نظام الكون يدل على عقل نظسمه وان هذا التنظيم قد ساد الكون في كل العصور. ولا اكتني بالتسليم بهذين الامرين بل اراني ميالاً الى القول بانهما من اهم الحقائق »

فالكون شيء حقيقي منتظم خاضع لنواميس يجري بموجبها . وعناصر أبعد نجم منا مثل عناصر أقرب نجم ومثل عناصر الشمس والارض . ونواميس حركات الكون معروفة جارية على سنن واحد حتى لقد عرف بعض العلماء مما رآه من التأثير في حركات بعض السيارات أن وراءها سياراً (٤) غير منظور يفعل بها وعرف مقداره وموقعة من تأثيره فها قبلها رآه احد فرصد في المكان الذي عينة فوجد فيه

وعليهِ فالعالم منتظم انتظاماً بدل على ان عقلاً سامياً نظمهُ . وحركاتهُ جارية حسب قوانين ثابتة لا مجازفة فيها . « قال تشارلس دارون (٥) اننا اذا التفتنا الى العالم كله إبى العقل ان يسلم بانهُ وجد صدفةً »

<sup>(</sup>٢) مكسلي Huxley عالم طبيعي اشهر من ال يوصف وهو اكبر نصير لدارول توفى سنة ه ١٨٩

<sup>(</sup>٣) اللاادريّة ترجمة حرفية لكامة agnosticism التي وضمها الاستاذ هكسلي سنة ١٨٦٩ الله وضمها الاستاذ هكسلي سنة ١٨٦٩ للدلالة على مذهب الفلاسقة الذين يقولون ان ما لا نعرف وجوده بطريقة علمية لا يحتى لنا ال تثبته ولا ان ننفيه (٤) هو السيار نبتون الذي اثبت وجوده جون ادمس الانكايزي ولفريه الفلكي الفن نسوي في وقت واحد تقريباً قبل ال يراه احد

<sup>(</sup>ه) دارون Charles Darwin اشهر من ال يذكر وهو صاحب المذهب المنسوب اليه اي تسلسل انواع الاحياء بعضها من بعض بالاسباب الطبيعية كتنازع البقله وبقاء الاصلح

اذا القيت حروف الطبع من غيرتر تيب حتى يجتمع بعضها مع بعض كيفها اتفق فلا يمكن ان يطبع عنها عبارات مقروءة ذات معنى . ولا ترتب ترتيباً تطبع عنه جمل ذات معنى الا اذا رتبها انسان عاقل . فوجود المعنى في ترتيبها يدل على وجود العقل في مرتبها . وقد بحث رجال العلم في الكون فرأوا ان ليس فيه شيء خال من المعنى فالذي رتب الكون هذا الترتب كائن عاقل . وعليه فوراء هذا الكون المادي كائن عاقل كو نه و فظمه أو نظمه أو نظمه أو نظمه أو فله أو وفله أو فله أو فله

واذا بحثنا في طبائع الكائنات رأينا انها تندرج من البسيط الى المركَّب ومن الادنى الى الاعلى . من غبار تتألف منهُ النجوم الى الارض الكثيرة التركيب . ومن الجماد إلى النبات والحيوان ومن ادني طوائف الحيوان إلى الانسان العاقل ارقاها . فالكون متجه في نظامه الارتقائي إلى تكون العقل او النفس فاذا كان العقل او النفس هو الغرض الاسمى الذي ترتقي اليه المخلوقات فهل يعقل أن الخالق يصل إلى هذه الدرجة السامية في ترقية مخلوقاته ومتى وصل البها يلاشبها . ايُعقل ان الجهاد الذي جاهدتهُ المخلوقات مدى الملايين الكثيرة من السنين يذهب هباة منثوراً كأن خالقها يلهو بها ومتى وصلت الي اعظم غاية يمكن الوصول اليها في هذه الدنيا يطرحها من يده ِكاَّنها من سقط المتاع فكر دارون في ذلك فقال « اي عاقل يستطيع ان يسلُّم بان الانسان وكل الحيوانات التي فيها شيء من الشعور معرَّضة للملاشاة بعد أن ارتقت هذا الارتقاء البطيء المستمر » يقال أن في بلاد الهند طائفة من الفقراء (٦) يجلس الواحد منهم أمام كله من الماء والى جانبهِ مساحيق ناعمة من الغبار الملوَّن فيرمي بعضاً منهُ على وجه الماء ويتفنن في رميه حتى ترتسم منهُ صور اشخاص ثم تعبث الريح بالماء فتزول الصور منهُ . فهل يعقل ان الخالق يجري هذا المجرى في عمله ياخذ حفنة من التراب ويصنع منها مشاهير الرجال ثم يلاشيهم . من يستطيع أن يتصور إمكان ذلك ? من يستطيع أن ينسب ألى الخالق عملاً يجلُّ مُو نفسهُ عنهُ ? وكلا قوي العقل وزادت قوة الاستدلال فيهِ نفر من القول بتلاشي النفوس فاذا سلمنا بما يقرهُ العلم وهو ان نظام الكون يدل على وجود العقل في تنظيمهِ اضطررنا ان نسلم بوجود الخالق المنظّم. وأذا سلمنا بوجوده ِ تعذر علينا ان نعتقد بفناء اسمى مخلوقاته إي ذاتية الانسان او عقل الانسان

<sup>(</sup>٦) الفقراء طائفة من الدراويش في بلاد الهند

فقلت ولكننا ثرى العقل يضعف رويداً ويتلاشى المام اعيننا فالشهير المرسن (٧) اعتراهُ الحوف قبل موته حتى نسي اسمهُ وجعل يضحك ويلثغ كالطفل بل كالابله وكل الذين كانوا حولهُ رأوا عينيهِ تظلمان رويداً رويداً كا تظلم كوى بيت هجرهُ سكانهُ . لو مات الانسان وهو في عنفوان قوته لكان الاعتقاد بخلود ذاته اسهل تصديقاً ولكننا نرى عقول الشيوخ تموت قبل اجسادهم

فقال أن الجسد والعقل يموتان معاً واعني بالعقل هنا آلته أي الدماغ ولكن هل الانسان جسده ودماغه . أو ليس الجسد والدماغ آلتين للنفس فتكلاً ن كما تكل كل الآلات. هذه مسألة قديمة جرى البحث فيها في سجن سقر اط (١٠) وهو ينتظر شربكاً س السم الذي حكم عليه إن يتجرعه فقد شبه بعض تلاميذ والانسان بعود (الآلة الموسيقية) وحياته العقلية والادبية بالانغام الصادرة من نقر أو تاره وعليه فالنغم يزول بزوال العود فقال سقراط أن الانسان ليس بالمود ولا بالنغم بل هو العواد الذي ينقر أو تار العود فهو محتاج إلى العود وأو تاره لاصدار الانغام ولكن لا يتعذر عليه أن يترك هذا العود وينقر على عود آخر . والذي نشاهده في الشيخوخة هو دنو العود من الفناء لا دنو العواد منه ألهواد من الفناء لا دنو

اذا سار الانسان في اتوموبيل مقفل كواه من الزجاج توقفت رؤيته الطريق وما حوله على نظافة الزجاج فاذا غطاه النبار او الطين تعذرت عليه الرؤية ولكن لا يستدل من ذلك على ان الانسان لوح من زجاج ولا على انه يعجز عن الخروج من هذا الاتوموبيل ورؤية ما حوله من حوله التوموبيل ورؤية ما حوله من حوله التوموبيل ورؤية ما حوله التوموبيل ورؤية ما حوله التوموبيل ورؤية ا

والصعوبة التي نراها في الاعتقاد بان الصدفة اوجدت الكون نراها في الاعتقاد بان ادمنتنا هي التي توجدما يفيض من نفوسنا . الدماغ مؤلف من خلايا صغيرة والياف دقيقة فهل يحتمل ان هذه الخلايا وهذه الالياف هي التي انشأت روايات شكسبير ونظمت اغاني بيتوڤن . وكيف تتمكن كل خلية من الاشتراك مع غيرها من الخلايا وتنظيم اعمالها معها حتى يصدر من مجموعها ما يصدر من مبتدعات العقول

فذواتنا ليست اجسامنا ولا عقولنا . وما اجسامنا وعقولنا سوى آلات لهـا أو هي صقالة تقام ليبنى بها بنالا عظيم ومتى تم البناء ازيلت وبتي البناء

<sup>(</sup>۷) امرسن Emerson ادیب امیرکی مشهور بشعره و نثره وآرائه الفلسفیة توفی ۱۸۹۲

<sup>(</sup>٨) سقراطُ الفيلسوف اليوناني المشهور المتوفي سنة ٣٩٩ قبل المسيح

ولقائل ان يقول انني لا استطيع ان اتصوَّر الانسان من غير جسم فاجيب اننا اذا فينا من الوجودكل ما لا نستطيع تصورهُ لم نستطع ان نجاري العلم الطبيعي. فان رجال العلم يقولون ان رأس الدبوس عالماً كبيراً فيه ملايين من الجواهر وهي تتحرك في مداراتها كالكواكب في افلاكها. وقد اثبت بعضهم ان الانسان لا يستطيع ان يعد الجواهر التي في رأس الدبوس في اقل مر مئتين وخمسين الف سنة . فهذا شيء الجواهر التي في رأس الدبوس في اقل مر مئتين وخمسين الف سنة . فهذا شأننا يفوق تصوري ولكنني لا ادعي خطأ العلماء فيه لانني لا استطيع تصورهُ . وهذا شأننا في الحياة بعد الموت فان صعوبة تصورها لا تنفى وجودها

ان اكبر الفلاسفة لم يكن يستطيع وهو جنين في بطن امه اذن يفهم احوال الحياة التي يحياها .كان يعيش بغير هواء يتنفسه وطعام يأكله فلا يستطيع ان يتصوركيف نعيش محن ولاكيف يعيش هو لو خرج من رحم امه ولو ادرك انه سيخرج من هناك لمُد خروجه موتاً والمدروجة والمدروجة والمدروجة ولا كليف المدروجة والمدروجة والمدر

ونحن في معرفتنا الحياة لا نزال مثل اجنَّة في عقولنا ولم نكتشف مر خفايا الكون الا النزر اليسير فلا مجب اذا تمذر علينا ان نتصور في العالم غير المنظور اموراً واحوالاً لم نرها ولم نشعر بها

قال ذلك وصمت هنيهة ثم قال متمهلاً كأ نه يطأ ارضاً مقدسة

كان لامي تأثير كبير جدًّا في حياتي فقد كنت احبها احب كل ملامح وجهها وانغام صوتها ولمحات عينها . ثم انتبهت ذات يوم الى ان ماكنت اراه فيها هو ليس ذاتيتها وان صفاتها الحقيقية هي ما فيها من حب وعطف ورحمة وفكر وهذه الصفات ليست مما يرى بالمين . وهذا شأن كل منا فان صفاتنا الحقيقية ومقوماتنا الذاتية ليست مما يرى بالمين

وخلاصة المقال ان العاكم لا يخلو ان يكون واحداً منشيئين اما انهُ سيخافة لامعنى لها ولا غرض منها نهايتهُ الخراب والاضمحلال او ان لهُ الها خلقهُ وهو يرقب اعالهُ ويدبر امورهُ. وقد اوجد فيه ذاتيات خالدة . فاختر ما شئت من هذين الفرضين





### : Sept Silia

مليع هذا انكماب بوساطة محلة والمقتطف وعام ١٩٢٨ وظهر في صورة منالات هذه المجلة التي كان لها أكبر المحلل في تنقيف القارئ العربي وغير العربي من مشارق الأرض إلى مناربها.

ومع بزوع ضجر ١٩٥٢ بدأ انسر الميلات الثقافية الرفيعة فسقطت والرسالة : واختلقت والنشسة ومانت والمقتطف ، وبيعت بالأقة أطان الأعداد والمجلدات إلى أن وصلت المحموطة من المجلة كناملة أصلية إلى أسعار خيالية عما اضطر عشاق التصوير بتكولوجا المعصد الى تصوير هاو تحقيق أرباح كبيرة ...

ومعمروف أن سلطات المختلال الأنطيس ي المصر كانت مع والمقتطف ، و والمقتلم ، في مسئلندة الوجود البريطاني . ومعروف أيضا أن والأعرام ، ساند الوجود الدرنسي في مصر من حوالب فنن

و في زرعة السياسة والاحيادا كان الحات الثقائي للمقتطف عباره الناهر . ومن بين عذه التوادر عذه الرسالة الشيقة في مناحاة الأرواح وانتقالها وقراءتها وتحليل الأحلام. وردية للسقتيل وآراء العلماء في الحياة بعد للوت .

لقد أأنسر فدعلي جميع وتحقيق هذا البحث العلامة الكبيم الأمشاذ الدكتور قؤاد صروف المحاضر بالحاصين الأمريكيتين بالقاعرة ويووت

منوف يحجب النقاري بهذا البحث الذي جمع بين التأبيد والنمار ضدة و لا بحق العالم أن يجزم بمصداقية البحث و إلا صقط العلم في لجُفّالتعصب والجهل.

ما أحلى النور والضوء والعقل في الحكم على و سائل للعرقة ،

مثلاج اللدين البستاني الدامرباليستاني ۲۲ مقاني تصدامل